# المالية المعالمة المع

مَفْهُومَهُ وَضِوالطِهُ وَأَنْوَاعَهُ وَأَهْدَافَهُ

# لتاليف د. عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي

الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية

قَرَّمَ لَهُ مَعَالِي النِّيْخِ النَّكِتُورِ صَالِح بْنِ فَوْزَانِ الْفَوْزَانِ مُضُوْهَئِةً كِبَارِالْفَامَاءِ وَعُضِنُواللَّمِنَةِ النَّائِمَةِ لِهُلافتاءِ وَمَعَالَى النَّيْخُ عَضُومَ المِحْدِينِ ثَنْ فَاصِيْرِ آلْ عُبَيْكَانُ عُضُومَ المِحْدِينِ لَسْوَي وَالمَفَيْسُ لَلْفَضَائِي بَوْزارةِ الْعَدَلِ مُصُومَ المِيرِ السَوَي وَالمَفَيْسُ لَلْفَضَائِي بَوْزارةِ الْعَدَلِ



مَكْنَبَة

مصر - ۲/۰۱۰۱۸۰۶۳۱۲

لسعو دنة – ۲۳۲۷۶ ۴۳۵ ۱۹۲۹ ۲۹۰۰



فَوْارِعِدُ الْبِرِيْ يُورِدُ

Ô

# حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة الأولى لدار النصيحة

P731a- 11849

ح عبد السلام بن سالم السحيمي ، ١٤٢٩هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

السحيمي ، عبد السلام بن سالم

الجهاد في الإسلام مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه ./

عبد السلام بن سالم السحيمي ، المدينة المنورة ، ١٤٢٩هـ

ردهن ۱-۲۰-۹۷۸ و ۹۷۸ و ۹۷۸

١-الجهاد أ. العنوان

1279/17

ديوي ٢٥٦

رقم الإيداع: ١٤٢٩/٨٧٦

ردمك : ۱-۱-۱-۱۹۰۸ ودمك

مَڪۡنَبَة ڒڵٳڵڶڞڒڹۼڮڎ ڴؚڵٳڵڶڞڒڹڲڮڎ

الملكة العربية السعودية. الدينة النبوية. حي الفيصلية. أمام الباب الجنوبي للجامعة الإسلامية

ت وفاكس: ٨٤٧٠٧٠٨

جوال: ۰۵۰٤/٣٤٧٣٢٣

البريد الإلكتروني: Daralnasihaa@yahoo.com

## تقديم معالي الشيخ الدكتور؛ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء



الحمد للّه، وبعد: فقد استعرضت هذا الكتاب: «الجهاد في الإسلام» لمؤلّفه: الشيخ عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي -وفقه اللّه- فوجدته وافيًا بالمقصود الذي أُلِف من أجله، والناس بحاجة إلى طَرْق هذا الموضوع وبيانه، لأنه قد لُبِّس على بعض شباب المسلمين فيه وأُدخِل فيه ما ليس منه، فسُمِّي قتل الأنفس التي حرَّم اللَّه قتْلَها، وإتلاف الأموال، وتخريب الدِّيار جهادًا في سبيل اللَّه، فلابدٌ من بيان هذا التلبيس، وهذا الكتاب فيه إسهام كثير في ردِّ هذا الباطل، وقق اللَّه مؤلِّفه ونفع بعلمه.

وصلى اللَّه وسلم على نبيِّنا محمد وآله وصحبه.

وكتبه صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء ١٤٢٦/١٠/٢١هـ

# تقديم: معالي الشيخ عبد المحسن بن ناصر آل عبيكان عضو مجلس الشورى والمفتش القضائي بوزارة العدل



الحمد للَّه رب العالمين، والصلاة والسلام الأَتَمَّان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فقد اطّلعت على كتاب فضيلة الأخ الدكتور/ عبد السلام بن سالم السحيمي، الموسوم بـ «الجهاد في الإسلام» فألْفيته كتابًا نافعًا مفيدًا، حيث إن مؤلِّفه قام بجمع الأدلّة من النصوص الشرعية وأقوال السلف وأكابر العلماء -رضوان اللَّه عليهم أجمعين-، وسردها حفظه اللَّه سردًا علميًّا متقنًا، متعرّضًا لمسائل دقيقة -مما يخفى على بعض طلبة العلم- في موضوع الجهاد، مفصّلًا لها وموضّحًا، حتى أصبحت جليّة مفهومة للقارئ، وكل ذلك مع التزامه بالمنهج الشرعي السلفي في الاستدلال والاستنباط.

أسأله سبحانه بمنّه وكرمه أن يجعل هذا العمل في ميزان أعمال صاحبه، وأن ينفع به.

وصلَّى اللَّه على نبيِّنا محمد وآله وصحبه وسلَّم.

كتبه الفقير إلى اللَّه عبد المحسن بن ناصر آل عبيكان ١٩/٢هـ

# بِنُهُ اللَّهُ الْحُمِّ الْحُمِّ الْحُمْ لِنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ (١٠).

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَيْسَاَءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ. وَٱلْأَرْجَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٢).

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصّلِح لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٣).

#### أما بعد:

فلا تخفى أهمية الجهاد في الإسلام وعلو منزلته ورفعة درجة أهله، فهو من أجل الطاعات وأفضل القربات، وقد جاء الحث عليه في الكتاب والسنة، ولا غرو في ذلك فالجهاد مما يحفظ الله به الإسلام والمسلمين، والجهاد عبادة من العبادات، وكل عبادة لا تصح إلا إذا وجدت شروطها وانتفت موانعها، لذا فقد ضبط أهل السنة والجماعة الجهاد بضوابط مهمة تميزوا بها عن غيرهم، والجهاد ليس غاية في نفسه، وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية عظمى هي إعلاء كلمة الله تعالى، وما دام الجهاد وفق الضوابط الشرعية لأهل السنة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله فهو جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فإن خرج عن هذه الضوابط فقد خرج عن أن يكون جهادًا في سبيل الله، ولذا رأيت الكتابة في هذا الموضوع المهم وأسميته: «الجهاد في الإسلام مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه».

(٢) آية (١) من سورة النساء.

<sup>(</sup>١) آية (١٠٢) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) آية (٧٠-٧١) من سورة الأحزاب.

#### أسباب اختيار هذا الموضوع

أسباب اختياري هذا الموضوع للكتابة فيه أجملها فيما يلي:

١ - ما تقدم من أهمية الجهاد ومنزلته العظيمة في الإسلام.

٢- أهمية تبصير المسلمين بمفهوم الجهاد وضوابطه وأهدافه لاسيما في هذا
 العصر الذي تكالب فيه الأعداء على المسلمين، وتكلم بعض الناس في الجهاد
 بلا علم ولا فقه دون مراعاة لضوابط وأهداف هذه الشعيرة العظيمة.

٣- أنه من المتقرر عند أهل السنة والجماعة ومما اتفق عليه الأئمة الأربعة أن أمر الجهاد موكول للإمام، وهو الذي يعلنه وينادي به، وتلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك، ولا يجوز الافتيات عليه والخروج للجهاد بغير إذنه، ومع هذا فكثير من الكتابات المعاصرة المؤلفة في الجهاد أغفلت شرط «إذن ولي الأمر» بل إن بعضها نص على عدم اشتراط إذن الإمام في الجهاد، والبعض زعم أنه ما لم يكن الإمام إمام عامة لجميع المسلمين فلا يستأذن في الجهاد بل رتب بعضهم على ذلك عدم وجود إمام يتبع في ذلك لعدم وجود خليفة للمسلمين.

كما أن كثيرًا من الكتابات والدراسات المعاصرة أغفلت أيضًا الشروط والضوابط التي تشترط فيمن يجوز قتاله من الكفار.

٤- أن ضوابط الجهاد على وجه الخصوص لم تفرد حسب علمي بدراسة فقهية متخصصة تستقصي مسائلها وتجمع شتاتها في بحث مستقل مع أهمية ذلك وحاجة الناس إليه.

لهذه الأسباب عزمت على الكتابة في هذا الموضوع، وتقريب عبارته وتوضيح مسائله بأسلوب علمي مبسط ليتحقق الغرض من البحث وتحصل الفائدة المتوخاة. أسأل الله التوفيق والسداد.

#### خطة البحث

يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة.

\* المقدمة تحتوى على:

أهمية الموضوع.

أسباب اختياره.

خطة البحث.

منهج البحث.

\* وأما التمهيد: ففي مشروعية الجهاد، وفضله، ومراحل تشريع جهاد الكفار.

\* وأما الفصل الأول: ففي مفهوم الجهاد، وأنواعه، وحكمه، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في مفهوم الجهاد، وأنواعه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في مفهوم الجهاد لغة وشرعًا.

المطلب الثاني: في أنواع الجهاد، وفيه فرعان:

الفرع الأول: في أنواع الجهاد بمفهومه ومعناه العام.

الفرع الثاني: في أنواع الجهاد بمفهومه ومعناه الخاص.

المبحث الثاني: في حكم الجهاد، ومتى يتعين، وفيه مطلبان:

المطلب الأول؛ في حكم الجهاد.

المطلب الثاني: في المواضع التي يكون فيها الجهاد متعينًا.

\* الفصل الثاني: في ضوابط الجهاد وأهدافه، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في ضوابط الجهاد، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الضوابط المشترطة فيمن يجب عليه الجهاد.

المطلب الثاني: الضوابط المشترطة ليكون الجهاد مشروعًا. وفيه فرعان:

الفرع الأول: الضوابط التي تشترط في المجاهد المسلم.

أولًا: الإخلاص للَّه .

ثانيًا: أن يكون عند المسلمين قدرة، وقوة يستطيعون بها قتال العدو، وصد عدوانه.

ثالثًا : ألا يترتب على القتال مفسدة أعظم من مفسدة ترك القتال.

رابعًا: أن أمر الجهاد موكول للإمام ومن صلاحياته.

خامسًا : أن يكون القتال تحت راية وقيادة شرعية تنظمه .

الفرع الثاني: الضوابط التي تشترط فيمن يقاتل من الكفار.

أولًا: ألا يكون الكافر المقاتل ذميًّا.

ثانيًا: ألا يكون الكافر المقاتل معاهدًا.

ثالثًا: ألا يكون الكافر المقاتل مستأمنًا.

رابعًا : أن يكون قد بلغته الدعوة .

خامسًا: أن يكون الكافر المقاتل من أهل القتال، فلا يكون صبيًا ولا امرأة ولا شيخًا كبيرًا ولا من انقطع عن الناس وترك القتال، ويكون الجهاد في سبيل اللَّه بمقابلة الكفار في المعارك، وليس بالتفجير، والاغتيالات، والانتحارات.

المطلب الثالث: ضوابط عامة في الجهاد.

المبحث الثاني: أهداف الجهاد.

\* الخاتمة؛ وتتضمن أهم نتائج البحث.

#### منهج البحث

اتبعت في هذا البحث المنهج العلمي المعروف حيث قمت بما يلي :

١-جمعت المادة العلمية المتعلقة بالبحث من مصادرها الأصلية ، إلى جانب المصادر والمراجع الحديثة التي تناولت الموضوع .

٧- صدرت المسألة بذكر الاتفاق إن وجدمع دليله ثم أتبعت ذلك بذكر الخلاف عند الأئمة الأربعة، وقد أذكر غيرهم من فقهاء الصحابة والتابعين -رحمهم الله- ثم أذكر الأدلة والإيرادات التي ترد عليها -إن احتاج الأمر إلى ذلك- ثم أختم المسألة بذكر الراجح وسبب الترجيح.

٣-رقمت الآيات القرآنية الواردة في البحث بذكر رقم الآية واسم السورة.

٤-خرجت الأحاديث الواردة في البحث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما، وما لم يكن فيهما قمت بتخريجه من كتب السنة المشهورة، مع بيان درجته صحة وضعفًا.

٥ علقت على ما يحتاج إلى تعليق من بيان الكلمات الغريبة والمصطلحات
 العلمة.

٦-وضعت خاتمة في آخر البحث بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.

٧-وضعت فهارس تفصيلية تكشف عن البحث وتسهل الاطلاع عليه، هي:

أ- فهرس الآيات القرآنية.

ب- فهرس الأحاديث النبوية .

ج- فهرس الآثار.

د- فهرس المصادر والمراجع .

ه- فهرس الموضوعات التفصيلية.

#### التمهيد

التمهيد يتضمن مشروعية الجهاد، وفضله، ومراحل تشريع جهاد الكفار، وبيان أن هذه المراحل ليس شيء منها منسوخًا.

#### مشروعية الجهاد وفضله:

دل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية الجهاد وعظم فضله.

#### فأما من الكتاب:

١- قول اللَّه تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُنَّ لَكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تَكَرَهُواْ شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَٱنشَعْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١).

٢ - قوله تعالى : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ إِنَّاتُهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ (٢).

٣- قوله تعالى: ﴿ قَانِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَكِ وَهُمَّ صَنْغِرُونَ ﴾ (٣).

٤ - قوله تعالى: ﴿ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَعَ ٱلْمُثَوِينَ ﴾ (١).

٥ - قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ لِمُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) آية (٢١٦) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) آية (٣٩) من سورة الحج.

<sup>(</sup>٣) آية (٢٩) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٤) آية (٣٦) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٥) آية (١٩٠) من سورة البقرة.

٦- قوله تعالى: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَلِفَنْنُوهُمْ (١) وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ (١).

وغير ذلك من الآيات الكريمات، وقد دلت هذه الآيات على مشروعية الجهاد حيث إن اللَّه أمر به عباده (٣٠).

#### وأما من السنة فأحاديث كثيرة منها:

فقد دلت هذه الأحاديث على مشروعية الجهاد وأن تركه أو عدم تحديث

<sup>(</sup>١) ثقفتموهم أي وجدتموهم أحكام القرآن لابن العربي (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٢) آية (١٩١) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١٠٤/١-١١٦).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، البخاري مع الفتح (١/ ٧٥)، كتاب الإيمان، باب ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الْفَسَلَوٰةَ وَعَانُوا الزَّكَوٰةَ فَخَلُوا سَهِيلَهُم ﴾ برقم (٢٥) وصحيح مسلم بشرح النووي (١/ ٢٠٦)، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، برقم (٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/ ١٧٤)، والدارمي (٢/ ٢١٣)، وأبو داود في كتاب الجهاد (٣/ ١٠)، باب كراهية ترك الغزو، برقم (٢٠٤)، والنسائي (٢/ ٧)، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد، برقم (٩٥ ٣٠)، والحاكم (١٠ / ٨)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه، ورواه ابن حبان – الإحسان (٧/ ١٠٤)، وقال النووي في رياض الصالحين (ص ٤٩١): رواه أبو داود بإسناد صحيح، وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم كتاب الإمارة، باب من مات ولم يحدث نفسه بالغزو. مسلم بشرح النووي (١٣/٥٦).

النفس به أحد شعب النفاق(١).

وأما الإجماع: فهو منعقد على مشروعية الجهاد في سبيل اللَّه (٢).

وأما فضله: فيدل عليه الأدلة المتقدمة الدالة على المشروعية والتي جاء الأمر فيها بالجهاد والحث عليه، إذ كل ما جاء الأمر به فلا شك في فضله، وهناك أدلة أخرى كثيرة من الكتاب والسنة تدل على فضل الجهاد وفضل المجاهدين في سبيل الله على وجه الخصوص ومنها:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمُوَتُا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ أَرْزَقُونَ ﴾ (٣).

٢-قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ الشَّمَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُمْ إِأْنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ بِعَلَيْلُونَ فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَيَقَنْلُونَ وَيُقْلُلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَسَةِ وَالْإِنجِيلِ اللَّهِ فَيَقْلُلُونَ وَيُقْلُلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَسَةِ وَالْإِنجِيلِ اللَّهِ فَالسَّتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِى بَايَعْتُم بِدِد وَذَلِكَ هُو وَالْقَالَ اللَّهُ فَالسَّتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِى بَايَعْتُم بِدِد وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (1).

٤- قول اللَّه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ يَجِزَةِ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ

<sup>(</sup>١) انظر شرح النووي (١٣/ ٥٦١)، ونيل الأوطار (٧/ ٢١٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: الاختيار (٤/ ١١٧)، والمقدمات الممهدات (١/ ٣٤٧)، ومغني المحتاج (٢٠٨/٤)، وكشاف القناع (٣/ ٣٢)، ومعونة أولى النهي (٣/ ٥٨١)، وحاشية الروض المربع (٤/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) آية (١٦٩) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٤) آية (١١١) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٥) آية (٩٥- ٩٦) من سورة النساء.

نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجْلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمَوْلِكُو وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُو خَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنُمْ نَعَامُونَ ﴿ يَغْفِرُ لَكُو ذُنُوبَكُو وَيُدَخِلُكُو جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَخْبَهَ ٱلْأَنْهَرُ وَمَسَكِنَ طَيِبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنَ ذَلِك ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ وَلَيْتُم لَكُو الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

٥- قول اللَّه تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَسَفًا كَأَنَّهُ م بُنْيَانُ مَرْصُوصٌ ﴾ (٢٠).

#### ومن السنة:

1 – عن ابن مسعود على قال: سألت رسول الله على قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها» قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» فسكتُ عن رسول الله ولو استزدته لزادني (٣).

٢- عن ابن عباس رضي قال: قال رسول اللَّه على: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا»(١٠).

٣- عن أبي هريرة رضي قال: جاء رجل إلى النبي على على عمل عمل يعدل الجهاد؟ قال: «لا أجده، قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟» قال: ومن يستطيع ذلك(٥).

٤- عن أبي سعيد الخدري رضي الله أي الناس أفضل؟

<sup>(</sup>١) الآيات من (١٠-١٣) من سورة الصف.

<sup>(</sup>٢) آية (٤) من سورة الصف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه. البخاري مع الفتح (٦/٣)، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد والسير، برقم (٣/٨).

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه. البخاري مع الفتح (٦/  $^{\circ}$ )، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد والسير، برقم ( $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه. البخاري مع الفتح (٦/ ٤)، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد والسير، برقم (٧٧٨٥).

فقال رسول الله ﷺ: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قيل ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره»(١).

فدلت الأدلة المتقدمة على أن الجهاد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها، وإنما كان الجهاد من أفضل الأعمال لأن فيه بذل النفس في طاعة اللَّه ومن بذل نفسه في طاعة اللَّه فقد بلغ الغاية التي لا يقدر على أكثر منها ولذلك جازى اللَّه الشهداء في سبيله لما بذلوا حياتهم في طاعته بأن أحياهم حياة أفضل من حياتهم التي بذلوها في طاعته (٢).

قال الإمام أحمد: لا نعلم شيئًا من أبواب البر أفضل من الجهاد في سبيل الله.

وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر له أمر الغزو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه، وقال غيره-أي غير الإمام أحمد-ليس يعدل لقاء العدو شيء ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال، والذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم فأي عمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون قد بذلوا مهج أنفسهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة وصدقة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة»(1).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه. البخاري مع الفتح (٦/٣)، كتاب الجهاد، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، برقم (٢٧٨٦).

<sup>(</sup>٢) المقدمات الممهدات (١/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) المغني (١٦/ ١١)، وانظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٠ / ١٦)، وكشاف القناع (٣/ ٣٨)، وشرح الزركشي (٦/ ٤٢٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٩).

<sup>(</sup>٤) السياسة الشرعية (٢/ ١٣٥).

مراحل تشريع جهاد الكفار:

لقد مرَّ تشريع جهاد الكفار في أول الإسلام بأربع مراحل(١):

المرحلة الأولى: مرحلة الكف عن القتال:

وكان رسول اللَّه ﷺ يدعو إلى الإسلام من غير قتال، وهذه المرحلة من أطول المراحل حيث أقام رسول اللَّه ﷺ على ذلك عشر سنين وهي التي أقامها بمكة (٢) وحينئذ أنزل اللَّه ﷺ وَهُو أَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلمُشْرِكِينَ ﴾ (٣). وقوله تعالى: ﴿ فَاعْفُوا وَتَصْفَحُوا ﴾ (٥). وقوله تعالى: ﴿ فَاعْفُوا وَتَصْفَحُوا ﴾ (٥). وقوله تعالى: ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِيدٌ ﴾ (١). ونحو هذا في القرآن مما أمر اللَّه به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين (٧).

المرحلة الثانية: مرحلة الإذن بالقتال من غير أمر به (^).

لما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة أذن اللَّه تعالى له وللمؤمنين بقتال من قاتلهم وأمرهم بالكف عمن لم يقاتلهم (٩)، فقال تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَأَمْرِهُمْ بِالْكُفْ عَمْنَ لَمْ يَقَاتِلُهُمْ (٩)، فقال تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَأَنْ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴾ (١٠). روى عن ابن عباس في قال: لما أخرج النبي ﷺ

<sup>(</sup>۱) انظر هذه المراحل في : أحكام القرآن لابن العربي (۱/۲۰۱-۱۱۱)، والجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۳۱-۲۱۱)، والمحدوع (۲۲۱-۲۲۱)، وتفسير البغوي (۱/۳۲-۱۳۳)، والصارم المسلول (ص ۱۰۲، ۳۵۰) و (ص ۲۲۱-۲۲۱)، ومجموع الفتاوی (۸/ ۲۲۸-۳۵۲)، والمقدمات الممهدات (۱/ ۳۱۵-۳۵۶)، وزاد المعاد (۳/ ۷۱).

<sup>(</sup>Y) المقدمات الممهدات (1/337).

<sup>(</sup>٣) آية (٩٤) من سورة الحجر .

<sup>(</sup>٤) آية (٢٥٦) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) آية (١٤) من سورة التغابن.

<sup>(</sup>٦) آية (١٠٩) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٧) الصارم المسلول (ص ٢١٩)، والمقدمات الممهدات (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٨) انظر المصادر المتقدمة في الإحالة رقم (١).

<sup>(</sup>٩) المقدمات الممهدات (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>١٠) آية (٣٩) من سورة الحج.

من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم؟ إنا للَّه وإنا إليه راجعون، ليهلكن فنزلت: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَانَتُونَ عِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ فعرفت -أي أبو بكر-أنه سيكون قتال، قال ابن عباس فهي أول آية نزلت في القتال(١٠).

المرحلة الثالثة: مرحلة قتال من قاتل المسلمين والكف عن غيرهم.

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَسْتَدُوٓأَ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمُّ كَذَٰلِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ فَإِنِ آعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ ('').

فكانت هذه سيرة رسول الله على والمسلمين منذ هاجر إلى المدينة إلى أن نزلت سورة براءة وذلك بعد ثمان من الهجرة (٥).

المرحلة الرابعة: مرحلة قتال كل كافر (ينشر الكفر، ويدعو إليه)(١) . حتى يسلم أو يعطي الجزية .

فأمر اللَّه تعالى فيها -أي في سورة البراءة- بقتال جميع المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون قال اللَّه تعالى: ﴿قَائِلُوا الَّذِينَ لَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۱۲۱)، والترمذي (٥/ ٣٢٥)، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله على ابب ومن سورة الحج، برقم (٣١٧١) وقال: هذا حديث حسن، والنسائي (٢/ ٢)، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد، برقم (٣٠٨٥)، والحاكم (٢/ ٢٦)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي . وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي (٣/ ٧٩): صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) آية (١٩٠) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) آية (١٩١) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) آية (٩٠) من سورة النساء.

 <sup>(</sup>٥) انظر: المقدمات الممهدات (١/ ٣٤٥)، وزاد المعاد (٣/ ٧٠-٧١)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٨/
 ٣٤٩-٣٤٩).

<sup>(</sup>٦) هذه الإضافة من الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-.

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَكَرَمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴾(١).

يقول ابن القيم - في ترتيب سياق هدي النبي على مع الكفار والمنافقين -: «ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. فأمر أن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفى لهم ما استقاموا على العهد وأمر أن يقاتل من نقض العهد، ولما نزلت براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها »(٢).

بيان أن هذه المراحل ليس شيء منها منسوخًا.

يدل كلام المحققين من أهل العلم على أن هذه المراحل ليس شيء منها منسوخًا نسخًا مطلقًا لا يجوز العمل به بعد كمال الشريعة. وإنما الأمر تابع لضعف المسلمين وقوتهم (٣).

قال ابن المناصف بعدما ذكر مراحل تشريع الجهاد، قال: «ولا نسخ على هذا في شيء من الآيات، بل هو راجع إلى الأحوال وما يجب في مقاومة الكفار، وهذا هو الأرجح، والله أعلم؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا بتوقيف، أو اضطرار لا يمكن معه الجمع بين الأمرين، ويعلم مع ذلك المتأخر، ويكون هو الناسخ، وإلا فلا»(٤).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام على المرحلة الأولى: «إن المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي أوائل الهجرة من الابتداء بالقتال وكان قتال الكفار

<sup>(</sup>١) آية (٢٩) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٣/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٤٢٧)، تحقيق محمد عبد القادر عطا.

<sup>(</sup>٤) الاتحاد في أبواب الجهاد (١/ ٢٧).

حينئذ محرمًا وهو من قتل النفس بغير حق كما قال تعالى: ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ قِيلَ لَمَّمَ كُلُّوا آيَدِيكُمْ إلى قوله ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَ اللَّهِ (''). ولهذا أول ما أنزل من القرآن فيه نزل بالإباحة لقوله تعالى: ﴿ أَنِنَ لِلَّذِينَ يُقُنّلُونَ ﴾ وهذا من العلم العام بين أهل المعرفة - إلى أن قال - عن قتل المرأة التي هجت النبي ﷺ قال: ولم يؤذن له في قتل قبيلتها الكافرين علم أن السب موجب للقتل وإن كان هناك ما يمنع القتال لولا السب كالعهد والأنوثة ومنع قتل الكافر الممسك أو عدم إباحته وهذا وجه حسن دقيق فإن الأصل أن دم الآدمي معصوم لا يقتل إلا بالحق وليس القتل للكفر ('') من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع ولا العقول، وكان دم الكافر في أول الإسلام معصومًا بالعصمة الأصلية ويمنع اللّه المؤمنين من قتله . ودماء هؤلاء القوم كدم القبطي الذي قتله موسى وكدم الكافر الذي لم تبلغه الدعوة في زماننا أو أحسن حالًا من ذلك، وقد عدّ موسى ذلك ذنبًا في الدنيا والآخرة مع أن قتله كان خطأ وشبه عمد أو خطأ محضًا ولم يكن عمدا محضًا "''.

ثم ذكر شيخ الإسلام بقية المراحل وقال: «فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين أمرهم بهما في أول الأمر وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود بالمدينة ولا غيرهم جزية، وصارت تلك الآيات -أي التي تأمر بعدم القتال -في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه، وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر الرسول على عهد خلفائه الراشدين، وكذلك هو إلى قيام الساعة لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام، فمن كان

(١) آية (٧٧) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) سيأتي ما يدل على أن العلة في قتال الكفار ليست هي الكفر وإنما هو الوقوف في وجه الدعوة.

<sup>(</sup>٣) الصارم المسلول (٢/ ١٠٤).

من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي اللَّه ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»(١).

فاتضح مما تقدم من كلام هذا الإمام أن الأمر يعود ويرجع لضعف المسلمين وقوتهم وأن ذلك ليس منسوخًا. ويكون النسخ المصطلح عليه عند المتأخرين وهو نسخ الحكم بالكلية (۲) غير وارد هنا، وإنما الذي ورد في كلام العلماء من النسخ فالمراد به النسخ على اصطلاح المتقدمين والذي يطلق على عدة معان ومنها: «رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخًا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى وزال عنه به إشكالات خوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر» (۳).

فيكون المراد بالنسخ هنا ليس رفع الحكم بجملته وإنما المعاني الأخرى للنسخ.

واللُّه أعلم.

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول (ص ٢٢١).

 <sup>(</sup>٢) عند النظر في الآيات القرآنية المتضمنة للمراحل الأولى من الجهاد نجد أن كثيرًا من المفسرين وغيرهم من
 العلماء ينصون على نسخ المراحل الثلاث الأول كلها بالمرحلة الأخيرة.

انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي الصفحات: (١٣٦، ١٣٧)، ومن (١٧٨-١٩٤)، ومن (٨٧–٨٣، ٣٣٤-٣٤٥)، وصفحة (٣٤٨) ومن (٣٥٩–٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) من كلام ابن القيم في إعلام الموقعين (١/ ٣٥)، وانظر مجموع الفتاوى (١٣/ ٢٩، ٣٠).



# الفصل الأول: مفهوم الجهاد وأنواعه وحكمه

#### وفيه مبحثان:

\* المبحث الأول: في مفهوم الجهاد وأنواعه.

وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: في مفهوم الجهاد لغةً وشرعًا.

- المطلب الثاني: أنواع الجهاد، وفيه فرعان:

الفرع الأول: في أنواع الجهاد بمفهومه ومعناه العام.

الفرع الثاني: في أنواع الجهاد بمفهومه ومعناه الخاص.

\* المبحث الثاني: في حكم الجهاد، ومتى يتعين.

وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: في حكم الجهاد.

- المطلب الثاني: المواضع التي يكون فيها الجهاد متعينًا.

\* \* \*

|  |   | • |    |
|--|---|---|----|
|  |   |   | ·· |
|  |   |   |    |
|  |   |   |    |
|  |   |   |    |
|  |   |   |    |
|  |   |   |    |
|  |   |   |    |
|  |   |   |    |
|  |   |   |    |
|  |   |   |    |
|  |   |   |    |
|  |   |   |    |
|  |   |   |    |
|  | • |   |    |
|  |   |   |    |

# المبحث الأول: في مفهوم الجهاد وأنواعه

#### وفيه مطلبان:

- \* المطلب الأول: في مفهوم الجهاد لغةً وشرعًا.
  - \* المطلب الثاني: في أنواع الجهاد.

#### وفيه فرعان:

- الفرع الأول: في أنوع الجهاد بمفهومه ومعناه العام.
- الفرع الثاني: في أنواع الجهاد بمفهومه ومعناه الخاص.



# المطلب الأول: في مفهوم الجهاد لغةً وشرعًا

الجهاد في اللغة مصدر جاهد جهادًا ومجاهدة، وجاهد فاعل من جهد إذا بالغ في قتل عدوه وغيره، ويقال جهده المرض وأجهده إذا بلغ به المشقة، وجهدت الفرس وأجهدته إذا استخرجت جهده، والجهد بالفتح المشقة، وبالضم الطاقة، وقيل يقال بالضم والفتح في كل واحد منهما، فمادة (جهد) حيث وجدت ففيه معنى المبالغة(١).

فالجهاد في اللغة يشمل كل جهد يبذله الشخص وخصوصًا فيما يتعلق بمحاربة العدو (٢٠).

وأما في الشرع فهو على معنيين، أحدهما عام والآخر خاص:

فأما العام فيشمل العمل بالإسلام والدعوة إليه والدفاع عنه، وإعزازه بكل ممكن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الجهاد هو بذل الوسع، وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق»(٣).

وقال أيضًا: «والجهاد منه ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والصناعة، ويجب بغاية ما يمكنه ويجب على القعدة أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم»(1).

وقال ابن رشد: «الجهاد مأخوذ من الجهد وهو التعب فمعنى الجهاد في سبيل

<sup>(</sup>١) المطلع على أبواب المقنع (ص ٢٠٩).

 <sup>(</sup>٢) انظر: معجم مقاييس اللغة (١/ ٤٨٦) و ٤٨٧) كتاب الجيم، باب الميم والهاء، وتهذيب الصحاح (١/ ٢١٣)،
 باب الدال فصل الجيم، والمصباح المنير (١/ ١١٢)، (جهد)، والقاموس المحيط (ص٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٩/ ١٩٢، ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) الاختيارات الفقهية (ص ٣١٠).

اللَّه المبالغة في إتعاب النفس في ذات اللَّه وإعلاء كلمته التي جعلها اللَّه طريقًا إلى الحِنة وسبيلًا إليها قال اللَّه ﷺ : ﴿ وَجَابِهِ دُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ ﴾ الآية (١) اها(٢).

وقال ابن تيمية: « فجعل اللَّه لأهل محبته علامتين اتباع الرسول والجهاد في سبيل اللَّه وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه اللَّه من الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه اللَّه من الكفر والفسوق العصيان»(٣).

وقال الحافظ ابن حجر في تعريف الجهاد: «هو بذل الجهد في قتال الكفار ويطلق أيضًا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق»(٤).

وقال ابن مناصف: «وكذلك الجهاد في سبيل اللَّه تعالى إنما هو بذل الجهد في إذلال النفس وتذليلها في سبل الشرع والحمل عليها بمخالفة الهوى، ومن الركون إلى الدعة والذات واتباع الشهوات»(٥).

ومما يدل على ما تقدم -أعني على المعنى العام للجهاد-:

١ -قول اللَّه تعالى: ﴿ وَجَاهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ (١).

٧-وقوله تعالى: ﴿ وَمَن جَلَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِّهِدُ لِنَقْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِّي عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (٧).

٣-قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمٌّ ﴾ (^).

٤ - قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ شُبُلُنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (٩).

وقول النبي ﷺ في حديث عبد اللَّه بن عمرو ظلله -للرجل الذي سأله عن الجهاد-أحي والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد»(١٠٠).

<sup>(</sup>٢) المقدمات الممهدات (١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٦/٦).

<sup>(</sup>٦) الآية (٧٨) من سورة الحج.

<sup>(</sup>٨) آية (٧٣) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>١) آية (٧٨) من سورة الحج.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي (۱۹۱/۱۹۱).

<sup>(</sup>٥) الاتحاد في أبواب الجهاد (١٠/١).

<sup>(</sup>٧) آية (٦) من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٩) آية (٦٩) من سورة العكبوت.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري في صحيحه: البخاري مع الفتح (٦/ ١٤٠)، كتاب الجهاد، باب الجهاد بإذن الوالدين، برقم (٢٠٠٤)، ومسلم في صحيحه (٨/ ١٦٠)، كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين، برقم (٢٥٤٩) (٥).

قال ابن حجر: «ففيهما فجاهد أي خصهما بجهاد النفس في رضاهما ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادًا، وفيه أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد»(١).

وأما المعنى الخاص للجهاد فيراد به جهاد الكفار على وجه الخصوص وهذا هو المراد عند إطلاق الجهاد في اصطلاح الفقهاء.

قال ابن رشد: «فكل من أتعب نفسه في ذات اللَّه فقد جاهد في سبيله إلا أن الجهاد في سبيل اللَّه إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»(٢).

وعلى هذا المعنى الخاص عرفه فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة:

فقد عرفه الحنفية فقالوا: «بأنه دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم -إن لم يقبلوا- بالنفس والمال»(٣).

أو «بذل الوسع في القتال في سبيل اللَّه مباشرة أو معاونة بمال أو رأي أو تكثير سواد»(٤).

وعرفه المالكية: «بأنه قتال مسلم كافرًا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى، أو حضوره له أو دخوله في أرضه» (٥).

وعرفه الشافعية: «بأنه قتال الكفار في سبيل اللَّه لإعلاء كلمة اللَّه ونصرة دينه»(١٠).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲/ ۱۶۰). (۲) المقدمات الممهدات (۲/ ۳٤۲).

<sup>(</sup>٣) العُناية على الهداية (٥/ ١٧٨)، والفتاوى الهندية (٢/ ١٨٨)، وحاشية رد المحتار (٤/ ١٢١)، واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (٧/ ٩٧)، وحاشية رد المحتار (٤/ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) مواهب الجليل (٣/ ٣٤٦)، والخرشي (٣/ ١٠٧)، وكفاية الطالب الرباني (٣/ ٥٩)، والسراج السالك (٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٦) إعانة الطالبين (٤/ ١٨٠)، وحاشية الباجوري على ابن القاسم (٢/ ٢٦١)، وحاشية الشرقاوي (٢/ ٣٩١).

وعرفه الحنابلة بأنه: «قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق»(١).

وسيأتي ذكر الأدلة الدالة على هذا المعنى في مبحث أنواع الجهاد.

ولا شك أن كلا المعنيين صحيح أعني المعنى العام للجهاد والمعنى الخاص، وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك وسيأتي المزيد منها، وأن المقصود من الجهاد هو تبليغ دين اللَّه ودعوة الناس إليه، وإعلاء دين اللَّه في الأرض وإخراج الناس من الظلمات إلى النور كما قال اللَّه تعالى: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

فالمجاهد في سبيل اللَّه هو من جاهد لتكون كلمة اللَّه هي العليا ويكون الدين كله للَّه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالمقصود بالجهاد ألَّا يعبد أحد إلا اللَّه فلا يدعو غيره، ولا يصلي لغيره، ولا يسجد لغيره، ولا يصوم لغيره، ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى بيته، ولا يذبح القرابين إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يحلف إلا به ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا إياه، ولا يتقي إلا إياه، فهو الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ولا يهدي الخلق إلا هو، ولا يضرهم إلا هو، ولا يرزقهم ولا يغنيهم إلا هو، ولا يغفر ذنوبهم إلا هو».

وقال أيضًا: «والجهاد مقصوده أن تكون كلمة اللَّه هي العليا وأن يكون الدين

<sup>(</sup>١) المبدع (٣/ ٣٠٧)، وكشاف القناع (٣/ ٣٣)، ومطالب أولي النهى (٢/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) آية (٣٩) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه: البخاري مع الفتح (١٣/ ٤٤١)، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿ رَلَقَدْ سَبَقَتْ كَبَشْنَا لِيبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ برقم (٧٤٥٨)، ومسلم في صحيحه (٦/ ٥٣٠)، كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا فهو في سبيل اللَّه، برقم (١٩٠٤).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٣٥/ ٣٦٨).

كله للَّه فمقصوده إقامة دين اللَّه »(١).

وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي: «الجهاد نوعان: جهاد يقصد به صلاح المؤمنين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم وجميع شئونهم الدينية والدنيوية وفي تربيتهم العلمية والعملية، وهذا النوع هو أصل الجهاد وقوامه وعليه يتأسس النوع الثاني وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين والملحدين وجميع أعداء الدين ومقاومتهم»(۲).

#### الراجح والمختار من التعريفات السابقة:

من خلال ما سبق من التعريفات يظهر بوضوح أن بعض العلماء نظر في تعريفه للجهاد إلى معناه العام، والبعض الآخر نظر إلى معناه الخاص الذي هو قتال الكفار.

والذي يظهر لي بالنسبة لمعنى الجهاد الخاص، أن تعريف المالكية، وهو قولهم: «قتال مسلم كافرًا غير ذي عهد لإعلاء كلمة اللَّه تعالى أو حضوره له، أو دخوله في أرضه» أولى من غيره، وأدق، فقولهم: «قتال مسلم»؛ أي: أن الذي يعتبر مجاهدًا هو المسلم. وقولهم: «غير ذي عهد» يخرج الكافر الذي له عهد، سواء كان من أهل الذمة أو من أهل الصلح، أو من المحاربين إذا دخل بأمان. وقولهم: «لإعلاء كلمة اللَّه» يقتضي أن من قاتل لغير هذا المعنى لا يدخل في معنى الجهاد. وقولهم: «أو» حرف عطف على القتال. وقولهم: «حضوره» أي حضور المسلم القتال. وقولهم: «أو دخوله أرضه» الضمير يعود على القتال.".

قلت: ولو أضيف للتعريف جملة: «بعد دعوته وإبائه» بعد قولهم: «غير ذي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٥/ ١٧٠، ٢٨/ ٢٣، ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين (ص ٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: مواهب الجليل (٣/ ٣٤٧) بنوع تصرف.

عهد» لكان أولى وأحسن، ولكان التعريف جامعًا مانعًا.

وأما بالنسبة للمعنى العام، فأولى التعريفات، هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمة، وهو قوله: «والجهاد هو بذل الوسع، وهو القدرة في حصول محبوب الحق، ودفع ما يكرهه الحق، وذلك أن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان»(۱). فهذا التعريف شامل لجميع أنواع الجهاد.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۱۰/ ۱۹۲، ۱۹۳).

# المطلب الثاني: أنواع الجهاد

#### وفيه فرعان:

- \* الأول: أنواع الجهاد بمعناه العام.
- \* الثاني: أنواع الجهاد بمعناه الخاص.
- \* \* \*

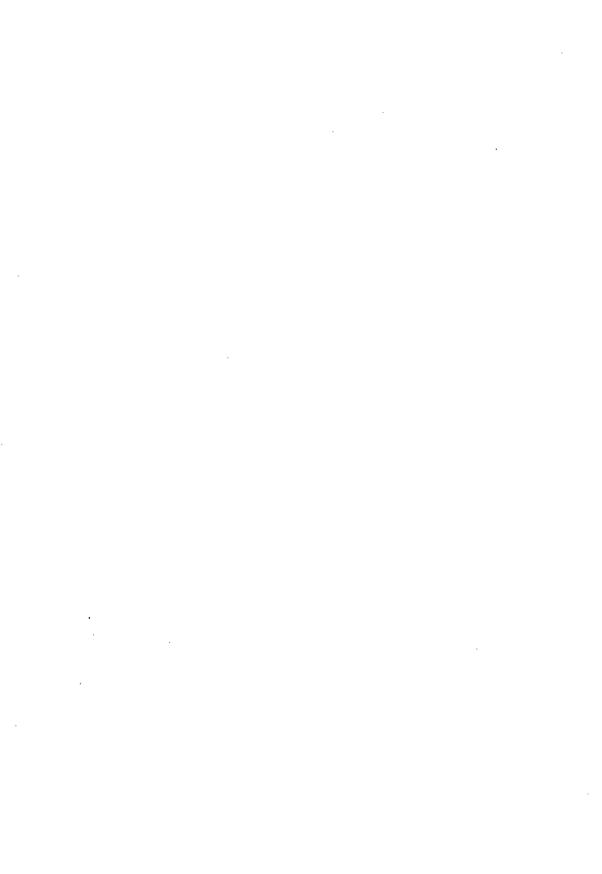

### الفرع الأول: أنواع الجهاد بمعناه العام

للجهاد بمعناه العام خمسة أنواع ذكرها أهل العلم(١).

النوع الأول: جهاد النفس(٢):

وهو على أربع مراتب ذكرها ابن القيم حيث قال: «فجهاد النفس أربع مراتب:

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين.

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها .

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله.

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق وتحمل ذلك كله فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين (٣).

والدليل الدال على هذه المراتب سورة العصر قال اللَّه تعالى: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَتِي وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَتِي وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَتِي وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْصَدِي ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد (٣/ ٩)، والمقدمات الممهدات (١/ ٣٤١، ٣٤٢)، والاتحاد في أبواب الجهاد (١/ ١١- ١٨).

 <sup>(</sup>٢) كنت قد جعلت جهاد النفس هو النوع الثالث من أنواع الجهاد، لكن الشيخ صالح الفوزان كتب أثناء قراءته
 لهذا الكتاب ما نصه: "جهاد النفس هو النوع الأول، لأن البقية فروع عليه" فعدلت ذلك بناء على توجيهه
 حفظه الله-، ونفع بعلمه.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ١٠).

وأما الدليل على أن جهاد النفس نوع من الجهاد:

١-قول اللَّه تعالى: ﴿ وَمَن جَلْهَدَ فَإِنَّمَا يُجُلِّهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ ﴾ (١).

٢-وقوله تعالى: ﴿ وَجَنهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ ٥٠٠٠.

٣- وقوله تعالى: ﴿وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴾(٣).

٤ - قول اللَّه تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَنهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ( \* ' ) .

قال القرطبي: «ليس الجهاد في الآية قتال الكفار بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين وعظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنه مجاهدة النفس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر »(٥).

٥-عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله»(١٠).

يقول ابن القيم عن هذا النوع من الجهاد: «ولما كان جهاد أعداء اللّه في الخارج فرعًا على جهاد العبد نفسه في ذات اللّه كما قال النبي ﷺ: «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة اللّه والمهاجر من هجر ما نهى اللّه عنه» (٧) كان جهاد النفس مقدمًا على جهاد العدو في الخارج وأصلًا له فإنه ما لم يجاهد نفسه أولًا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في ذات اللّه لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه

<sup>(</sup>١) آية (٦) من سورة العنكبوت. (٢) آية (٧٨) من سورة الحج.

<sup>(</sup>٣) آية (٤٠) من سورة النازعات. ﴿ ٤) آية (٦٩) من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن (١٣/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/ ٢٢)، والترمذي في كتاب فضائل الجهاد (٤/ ١٦٥)، باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً، برقم (١٦٢١) وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم في المستدرك (١/ ١١)، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>V) الحديث السابق في الإحالة السابقة.

لم يجاهده ولم يحاربه في الله بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج»(١).

النوع الثاني: جهاد الشيطان.

وهو على مرتبين ذكرهما ابن القيم فقال: «وأما جهاد الشيطان فعلى مرتبتين: إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان.

والثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات فالجهاد الأول يكون بعده اليقين والثاني بعده الصبر»(٢). كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِثَايِئَتِنَا يُوقِنُونَ ﴾(٣).

النوع الثالث: جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات.

قال ابن القيم: «وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى: باليد إذا قدر فإن عجز انتقل إلى اللسان فإن عجز جاهد بقلبه "(٤).

قلت: ويستدل لهذا النوع بقول النبي ﷺ في حديث أبي سعيد ﷺ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(٥٠).

ولإنكار المنكر شروط، منها: أن يكون عالمًا بطرق الإنكار ووجه القيام في ذلك مع الترفق تارة والغلظة أخرى بحسب المنكر في نفسه والأحوال التي تعترض فإن لم يكن كذلك لم يجب بل قد يحرم عليه القيام لأنه ربما وقع في أشد مما أنكر.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ۲). (۲) زاد المعاد (۳/ ۱۰).

<sup>(</sup>٣) آية (٢٤) من سورة السجدة. (٤) زاد المعاد (٣/ ١١) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم: مسلم بشرح النووي (٢/ ٢٨)، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، برقم (٤٩).

ومنها: أن تكون له قوة في نفسه وحالة يأمن معها أن يسطاع ذلك فإن لم يكن كذلك لم يجب عليه لكنه إن فعل ذلك صار محتسبًا قيامه في ذلك عند الله صح وكان مأجورًا.

ومنها: أن يرجو في قيامه كف ذلك المنكر وإزالته فإن أيس من ذلك فقد قيل يجب وقيل لا يجب عليه أيضًا إلا تبرعًا(١٠).

يقول الشيخ صالح الفوزان شارحًا الحديث المتقدم «من رأى منكم منكرًا...» قال: «وفي هذا الحديث الوجيز درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن كلًّا منا يتحمل منها ما يستطيع «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» إذا كان يستطيع إزالة المنكر باليد لأن اللَّه أعطاه سلطة حيث ملكه اللَّه سلطة كسلطان المسلمين وإمامهم الذي ولاه اللَّه هذا الأمر أو نائبه يستطيع إزالة المنكر باليد».

«فإن لم يستطع فبلسانه» إذا لم يكن عنده استطاعة لإزالة المنكر بيده فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية بأن يبين للناس الحلال والحرام والطاعات والمعاصي عن طريق المناصحة بالحكمة والموعظة الحسنة وكم من كلمة حكيمة أغنت عن كثير من القوة وإذا كان لا يستطيع الإنسان بلسانه فإنه لا أقل من أن ينكر بقلبه ينكر على أهل المعاصي معاصيهم يعني يكره المعاصي وأهلها»(٢).

ومما يدخل في النوع الخامس من أنواع الجهاد جهاد أهل الأهواء والبدع من الخوارج (٣)، وغيرهم، فكما دلت النصوص الشرعية المتقدمة على أن جهاد

<sup>(</sup>١) انظر: الاتحاد في أبواب الجهاد (١/ ١٣-١٥).

 <sup>(</sup>٢) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص ٣٧، ٣٧) وهناك ضوابط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا
 الكتاب وغيره لابد من مراعاتها في الدعوة إلى الله التي هي نوع جهاد في سبيل الله.

<sup>(</sup>٣) عرف الشهرستاني الخوارج فقال: قبأن كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيًّا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأثمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأثمة في كل زمان الملل والنحل (١/ ١١٤)، ولمعرفة مذهب الخوارج انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري (١/ ١٦٧ - ٢٠٧)، والفَرْق بين الفِرَق (ص٧٧ - ٧٤)، والبرهان في عقائد أهل الأديان (ص١٧)، والملل والنحل (١/ ١١٤)، ومجموع الفتاوي (١٩/ ٨٩) وما بعدها.

الكفار يكون باللسان والنفس والمال والقلب فكذلك مجاهدة المبتدعة وأهل الأهواء، وقد تقدم أن المجاهد في سبيل الله هو من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، فمن جاهد لإعلاء بدعة لم يجاهد في سبيل الله ومن جاهد على غير الطريقة التي شرعها رسول الله على لم يجاهد في سبيل الله وإن سمى عمله ذلك جهادًا، بل هو يحتاج أن يجاهد قال النبي في في حديث ابن مسعود ولله الله عنه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تختلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»(۱).

قال النووي: «في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان»(۲).

وقد بوب الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم»(٤).

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: مسلم بشرح النووي (٢/ ٢١)، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، برقم (٥٠).
 (٢) شرح النووي لمسلم (٢/ ٢٢- ٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: البخاري مع الفتح (٢٨٣/١٢)، كتاب استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج والملحدين، برقم (٦٩٣٠)، ومسلم في صحيحه (٣٩٧/٤)، كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج، برقم (١٠٦٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري مع الفتح (١٢/ ٢٨٢).

ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن هبيرة أنه قال: «وفي الحديث المتقدم في الأمر بقتال الخوارج أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام وفي قتال أهل الشرك طلب الربح وحفظ رأس المال أولى»(١).

ويؤيد ما سبق حديث عرفجة رضي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف». وفي لفظ: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه"(۱).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -مبينًا أن الرد على أهل البدع والأهواء من الجهاد في سبيل اللّه-: "ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو أن يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعًا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء»(٢٠).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٢/ ٣٠١).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: مسلم بشرح النووي (١٢/ ٢٣٤-٣٣٥)، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، برقم (١٨٥٧).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٨/ ٢٣١-٢٣٢).

## إخراج بعض الفئات للجهاد عن معناه الصحيح:

لقد تلاعبت بعض الفئات المعاصرة بمعنى الجهاد في الإسلام، فأطلقته على أفعال إجرامية شنيعة منافية لمعاني الجهاد، والإسلام وشيم أهله، حتى صارت الانتحارات والتفجيرات التي وقعت في بعض بلاد المسلمين، وذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء، معصومي الدم، مسلمين ومعاهدين، مع إتلاف الأموال، وترويع الآمنين، تبرر على أنها ضرب من ضروب الجهاد، وغرر ببعض الشباب في هذا المنزلق الخطير، وأوهم أن ذلك من أسرع الطرق لنيل الشهادة في سبيل الله، ودخول الحنة، والفوز بالحور العين، بينما هذه الأعمال المنكرة الشنيعة، قد تكون من أسرع الطرق لدخول النار-والعياذ بالله- إذ إن طريق الجنة إنما يكون بالتزام طاعة الله وطاعة رسوله على وترك مخالفة أمر الله وأمر رسوله على والبعد عما يغضب الله ويسخطه.

وإن العمليات التفجيرية والانتحارية التي وقعت في البلاد السعودية -حرسها الله- وغيرها من البلاد، يعتبر معصية لله، ومحادة ظاهرة لأقوال النبي على وأفعاله وسيرته، فقد حرم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وحرم قتل النفس المعاهدة، وحرم الكذب، والغدر، والخيانة، وحرم الخروج على ولي الأمر وترك طاعته في المعروف، وحرم الانتحار، وكل ذلك فعلوه- والعياذ بالله- بل إن النبي على نهى في القتال المشروع مع الكفار عن قتل من ليس أهلا للقتال، كالنساء، والصبيان والشيوخ، والأجراء، ونحوهم، فكيف إذا كان الذين يقتلون مسلمين آمنين، أو معاهدين أعطوا الأمان على أنفسهم وأموالهم في بلد يحكم ولاته بالشريعة ؟!

إن قتل النفس المؤمنة والمعاهدة بغير حق، وترك طاعة ولي الأمر المسلم في المعروف، والخروج عليه، والغدر، والخيانة، مما تواترت النصوص الشرعية بتحريمه، وأجمع المسلمون على عدم حله، وتجريم فاعله، وكفره إن استحل ذلك، فكيف يكون ذلك جهادًا؟!، وكيف يكون طريقًا للجنة ؟!

إن من قاموا بتلك الجرائم هم على منهج وطريقة من قال فيهم النبي على كما في حديث على ظلى المبيرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة»(١).

وإن سلفهم هم الذين ثاروا على عثمان ولله ، وقتلوه ، وكفروا عليًا ولله ، وقتلوه ، وكفروا عليًا ولله ، وقتلوه . ثم تتابع خروجهم في أزمنة مختلفة ، وفي أمكنة متعددة ، وإن سلفهم بدلًا من أن يفيدوا من علم أصحاب النبي الله ، كفروهم ، وقاتلوهم ، وسموا ذلك جهادًا .

وهؤلاء بدلًا من أن يفيدوا من العلماء الربانيين الصالحين المتبعين للسنة في هذه البلاد السعودية وغيرها رموهم بالعظائم، ونفروا الناس منهم، وتركوا طاعة ولي الأمر، وخرجوا عليه، وحملوا السلاح على المسلمين، وفعلوا ما فعلوا مما يندى له الجبين، وإن الخطريكمن فيمن يغذي هؤلاء التكفيريين بالفكر المنحرف، ويحرف النصوص الشرعية عن معانيها الأصلية، ودلالاتها الصحيحة ليبرر بها تلك الأفعال، وقديما كان يسمى من يغذي الخوارج بالفكر ولا يقاتل معهم: «قعدة الخوارج»، أو: «الخوارج القعدة» أي يكتفون بالفكر والتحريض على الخروج، ويتولى الأتباع من الشباب مهمة القتل والتدمير، والاغتيال باسم الجهاد، فلينتبه للخوارج القعدة فهم كثير -لا كثرهم الله- وقى الله المسلمين شرهم وفتنتهم.

ومما يجدر ذكره أن الجماعات المسلحة المعاصرة التي تكفر مخالفيها، وترضى لنفسها بالخروج على ولاة أمور المسلمين، والشذوذ عما عليه جماعة المسلمين وعامتهم، باستحلال الدماء المعصومة، باسم الجهاد، وتسلك لتحقيق

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في (ص٣٩).

ذلك طرق التفجير والتدمير التي شوهت صورة الإسلام، ترتكز في أفكارها على أفكار الخوارج المتقدمين، والرد على الخوارج رد عليهم، وهناك عدد من المؤلفات المعاصرة التي ردت على تلك الأفكار، وفندتها، وبينت أنها هي أفكار الخوارج، صيغت من جديد، وأن الخلاف فقط هو في الألفاظ دون المعاني، وأن ما تقوم به لا علاقة له بالجهاد، ولا بمفهومه، وأهدافه ومقاصده. بل هو تحريف له وإخراج له عن معانيه الشرعية الصحيحة، ومن هذه المؤلفات المفيدة النافعة:

١- الأجوبة الأصولية في نقض الأصول الإرهابية. إعداد: خالد بن حامد الشريف.

٢- التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير. للدكتور سليمان أبا الخيل.

٣-فتاوى الأثمة في النوازل المدلهمة، جمع الشيخ محمد بن حسين القحطاني.

٤-الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية. جمع وإعداد محمد بن فهد الحصين، تقديم سماحة مفتي المملكة الشيح عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وفضيلة الشيخ صالح الفوزان، وفضيلة الشيخ عبد المحسن بن ناصر آل عبيكان، وفضيلة الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ.

إضافة إلى الكتب المؤلفة في الرد على الخوارج وشبههم، فإنها تعتبر ردًا على هذه الفئات، وكاشفة لزيف أفكارها، ولولا أن بحثي معنون به «الجهاد في الإسلام، مفهومه، وضوابطه، وأنواعه، وأهدافه» وأعني به هذه المعاني المذكورة في العنوان بضوابطها عند أهل السنة والجماعة ليفهم أن ما عداها ليس من الجهاد، وخشية من الخروج عن معنى البحث، لولا ذلك لأوردت الشبه التي يرتكز عليها أصحاب هذا الفكر والجواب عنها، ولعل فيما ذكرت كفاية لبيان المقصود.

النوع الرابع: جهاد الكفار.

جهاد الكفار، وهو المراد بالجهاد عند إطلاق الفقهاء، وسأتحدث عن أنواعه وحكمه وضوابطه -إن شاء اللَّه تعالى- في المباحث التالية :

وجهاد الكفار يكون بالمال واللسان والقلب والنفس(١٠).

والأدلة لذلك:

١ - قول الله تعالى: ﴿ أَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ اللهِ وَجَلِهِدُوا إِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ ﴿ (٢) .

٧ - وقول اللَّه تعالى: ﴿ يَكَاتُهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ جِنَرَةِ نُنجِيكُمْ يِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞
 نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَجُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُو خَبِّرٌ لَكُو إِن كُنُمْ نَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

فدلت هاتان الآيتان على جهاد الكفار بالمال والنفس.

والدليل على جهاد الكفار باللسان قول الرسول علي عديث أنس رفي : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»(٤٠).

ودليل جهادهم بالقلب قول اللَّه تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ عَالَى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ عَالَوْا ءَابِياءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ الْعَرْفِي مِنْ عَنَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابِياءَهُمْ أَوْ الْبَيْنَ مِنْ عَنَدَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَتِهِكَ حِرْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُؤْمِدُ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَتِهِكَ حِرْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَتِهِكَ حِرْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ اللّهِ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَتِهِكَ حِرْبُ اللّهِ أَلَا إِنَّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ اللّهِ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَتِهِكَ حِرْبُ اللّهِ أَلَا إِنَّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَتِهِكَ حِرْبُ اللّهُ أَلَا إِنَّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَتِهِكَ حِرْبُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَتِهِكَ عِرْبُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَولَتُهِكَ مِرْبُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَولَتُهُمْ وَرَبُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَنْهُ أَولَتُهُمْ وَرَبُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُولَ عَنْهُمُ أَولَتُهُمْ وَاللّهُ عَنْهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَلَهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَلَالْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُو

<sup>(</sup>۱) انظر: زاد المعاد (۳/ ۹)، والمقدمات الممهدات (۱/ ۳٤۱، ۳٤۲)، والاتحاد في أبواب الجهاد (۱/ ۱۱– ۱۸).

<sup>(</sup>٢) آية (٤١) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في (ص١٣).

<sup>(</sup>٥) آية (٢٢) من سورة المجادلة.

<sup>(</sup>٣) آية (١٠، ١١) من سورة الصف.

النوع الخامس: جهاد المنافقين.

ويكون بالقلب واللسان والمال والنفس، إلا أنه باللسان أخص كما أن جهاد الكفار بالنفس أخص.

يقول الإمام ابن القيم: «وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب بالقلب واللسان والمال والنفس، وجهاد الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين أخص اللسان»(١).

ويستدل لهذا النوع بالأدلة المتقدمة نفسها في جهاد الكفار؛ لأن المنافقين كفار وإنما كان جهادهم باللسان أخص لأنهم تحت قهر أهل الإسلام، يقول ابن القيم: «وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة وإلا فهم تحت قهر الإسلام قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّما النَّيِّ جَهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِم فَ وَمَأْوَعُهُم جَهَنَّم وَيِأْسُ الْمَعَلِي : ﴿ يَتَأَيُّم النَّيِي جَهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُنَفِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِم فَ وَمَأُوعِهُم جَهَنَّم وَيِأْسُ الْمَعَلِي : ﴿ يَتَأَيُّم اللَّه النَّي جَهِدِ الْكُفَارِ وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددًا فهم الأعظمون عند اللَّه قدرًا » اه (٣).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٣/ ١١).

<sup>(</sup>٢) آية (٧٣) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٣/ ٥).

# الفرع الثاني: أنواع الجهاد بمفهومه الخاص

تقدم في الفرع الأول أن الجهاد إذا أطلق فإنما يقع على مجاهدة الكفار، وهذا هو المعنى الخاص للجهاد، ولذا عرفه الفقهاء بأنه «قتال مسلم كافرًا غير ذي عهد بعد دعوته للإسلام وإبائه إعلاءً لكلمة اللَّه»(١).

وهذا النوع من الجهاد على قسمين كما ذكر الفقهاء -رحمهم الله-:

أحدهما: جهاد الدفع ويقصد به الدفاع عن بلاد المسلمين.

وثانيهما: جهاد الطلب، وهو غزو الكفار في بلادهم(٢).

يقول ابن القيم في أقسام الجهاد: «ومن المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبًا والعدو طالبًا، وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالبًا والعدو مطلوبًا وقد يقصد كلا الأمرين - إلى أن قال: - وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل، ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال اللّه تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَدَّتُونِ فِأَنّهُمْ ظُلِمُوا ﴾ (٣).

وقال النبي ﷺ: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد»(٤).

<sup>(</sup>١) انظر (ص ٣٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الهداية مع فتح القدير (٥/ ٤٣٨)، والاختيار لتعليل المختار (٣/ ١١٨)، والكافي لابن عبد البر (١/ ٢١٤ - ٤٦٣)، والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج (٤/ ٢٠٨، ٢١٩)، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع (٤/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) آية (٣٩) من سورة الحج.

<sup>(</sup>٤) الشطر الأول من الحديث: «من قتل دون ماله فهو شهيد» في البخاري ومسلم وابن ماجه. انظر صحيح البخاري مع الفتح (١٢٣/٥)، كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله، برقم (٢٤٨٠) ومسلم بشرح النووي (٢/ ١٦٤)، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم، برقم (١٤١).

لأن دفع الصائل عن الدين جهاد وقربة ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة

فإن قتل فيه فهو شهيد، فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبًا "(١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعًا فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده»(٢).

وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز: «الجهاد نوعان: جهاد طلب وجهاد دفاع، والمقصود منهما جميعًا تبليغ دين الله تعالى ودعوة الناس إليه وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإعلاء دين الله في أرضه وأن يكون الدين كله لله وحده»(").

## الرد على من رأى أن الجهاد للدفاع فقط:

وقد رد الشيخ عبد العزيز بن باز على من رأى أن الجهاد للدفاع فقط، فقال: وقد تعلق القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث:

«الأولى قوله -جل وعلا-: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا
 نَعْــتَدُوٓ أَهِ (١٠).

والجواب عن ذلك: أن هذه الآية ليس معناها القتال للدفاع فقط، وإنما معناها القتال لمن كان شأنه القتال كالرجل المكلف القوي، وترك من ليس من

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود (٤/ ٢٤٦)، كتاب تحريم الدم، باب من قتل دون ماله، برقم (٤٠٩٠)، والترمذي (٤/ ٢٠)، كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، برقم (١٤١٨)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (٧/ ١٦٦)، كتاب السنة، باب في قتال اللصوص، برقم (٢٧٧٤)، من حديث سعيد بن زيد بلفظ: «من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد».

<sup>(</sup>۱) الفروسية (ص ۱۸۷، ۱۸۸). (۲) الاختيارات (ص ۳۰۹).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٨/ ٧٠). ﴿ ٤) آية (١٩٠) من سورة البقرة.

شأنه القتال كالمرأة والصبي ونحو ذلك، ولهذا قال بعدها: ﴿وَقَانِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَهُ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾ (١٠). فاتضح بطلان هذا القول ثم لو صح ما قالوا فقد نسخت بآية السيف، وانتهى الأمر بحمد اللَّه.

وأما الآية الثانية التي احتج بها من قال بأن الجهاد للدفع فقط هي قوله تعالى : ﴿ لَا ٓ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ﴾ (٢٠) .

وهذه لا حجة فيها؛ لأنها على الأصح مخصوصة بأهل الكتاب والمجوس وأشباههم، فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام إذا بذلوا الجزية هذا هو أحد القولين في معناها، والقول الثاني أنها منسوخة بآية السيف ولا حاجة للنسخ بل هي مخصوصة بأهل الكتاب كما جاء في التفسير عن عدة من الصحابة فهي مخصوصة بأهل الكتاب ونحوهم فلا يكرهون إذا أدوا الجزية، وهكذا من ألحق بهم من المجوس وغيرهم إذا أدوا الجزية فلا إكراه؛ ولأن الراجح لدى أئمة المحديث والأصول أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، وقد عرفت أن الجمع ممكن كما ذكرنا فإن أبوا الإسلام والجزية قوتلوا كما دلت الآيات الكريمات الأخرى.

والآية الثالثة التي تعلق بها من قال أن آية الجهاد للدفع فقط قوله تعالى: ﴿فَإِنِ الْحَمْرُ فُلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوَا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴾ (٣). قالوا من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله، وقد عرفت أن هذا كان في حال ضعف المسلمين أول ما هاجروا إلى المدينة ثم نسخت بآية السيف وانتهى أمرها، أو أنها محمولة على أن هذا كان في حال ضعف المسلمين فإذا قووا أمروا بالقتال كما هو القول الآخر كما عرفت وهو عدم النسخ وبهذا يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ولا وجه من الصحة اله (1).

<sup>(</sup>١) آية (١٩٣) من سورة البقرة. (٢) آية (٢٥٦) من سورة البقرة.

 <sup>(</sup>۳) آية (۹۰) من سورة النساء.
 (۱۳) ۱۷۱–۱۷۱).

# المبحث الثاني: في حكم الجهاد ومتى يتعين

### وفيه مطلبان:

- \* المطلب الأول: في حكم الجهاد.
- \* المطلب الثاني: في المواضع التي يكون فيها الجهاد متعينًا.



# المطلب الأول: في حكم الجهاد

تقدم أن الجهاد بمعناه العام يشمل جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين، وجهاد العصاة وأهل البدع، وأنه يكون بالقلب، واللسان، وبالمال، واليد. فأما حكم الجهاد من حيث الجملة:

فقد قال ابن القيم: «والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع»(١).

وقال ابن حجر: «والتحقيق أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم، إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وأإما بقلبه، والله أعلم»(٢).

وأما حكم الجهاد بمعناه الخاص وهو جهاد الكفار فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة:

أحدها: أن جهاد الكفار في سبيل اللَّه فرض كفاية بمعنى أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم والحرج عن الباقين، وهو قول جمهور العلماء، وبه قال الحنفية في الصحيح، والمالكية في المشهور، والشافعية والحنابلة والظاهرية.

قال صاحب كتاب المبسوط من الحنفية: «وهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود»(٣).

وقال أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي المالكي: «فالجهاد الآن فرض على

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٣/ ٧٢)، وانظر الشرح الممتع (٨/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) المبسوط (١٠/ ٣). وانظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٩٤)، وبدائع الصنائع (٧/ ٩٨)، وتبيين الحقائق (٣/ ٢٤١)، والبحر الرائق (٥/ ٧١).

الكفاية يحمله من قام به بإجماع أهل العلم فإذا جوهد العدو وحميت أطراف المسلمين وسدب ثغورهم سقط فرض الجهاد عن سائر المسلمين وكان لهم نافلة»(١).

وقال النووي من الشافعية: «كان الجهاد في عهد رسول الله على فرض كفاية وقيل عين، وأما بعده فللكفار حالان: أحدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية، إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين »(٢).

وقال ابن قدامة من الحنابلة: «والجهاد من فروض الكفايات في قول عامة أهل العلم»(٣).

وقال ابن القيم: «أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية »(٤).

وقال ابن حزم الظاهري: «والجهاد فرض على المسلمين فإذا قام به من يدفع العدو ويحمي ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين وإلا فلا »(٥).

ثاني الأقوال: أن جهاد الكفار فرض عين على كل مسلم مستطيع. وهو قو ل سعيد بن المسيب والمقداد بن الأسود وأبي طلحة، وهو وجه عند الشافعية (١٠).

ثالث الأقوال: أن الجهاد مندوب إليه يعني أنه ليس بفرض عين ولا كفاية ولا يجب قتال الكفار إلا دفاعًا، وهو مروي عن ابن عمر را وقيل لا يصح عنه،

<sup>(</sup>۱) المقدمات الممهدات (۱/ ٣٤٧)، وانظر الكافي لابن عبد البر (۱/ ٤٦٣)، وبداية المجتهد لابن رشد (٦/ ٥)، والسراج السائك (٢/ ٣٢٤)، والشرح الصغير (٣/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (٤/ ٢٠٨، ٢٠٩)، وانظر روضة الطالبين (١/ ٢٠٨)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٦)، وفتح الجواد (٢/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) المغني (٦/ ١٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٧٠)، والفروع (١٠/ ٢٢٥)، وشرح الزركشي (٦/ ٤٢٤)، والمبدع (٣/ ٣٠٧)، وكشاف القناع (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٣/ ٧٢).

<sup>(</sup>a) المحلى (٧/ ٢٩١).

 <sup>(</sup>٦) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١١٤، ١١٤)، وبداية المجتهد (٦/٥)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٧)،
 ورحمة الأمة (ص٣٠٦)، والمغنى (١١/ ٦)، والشرح الكبير (١٠/ ٣٦٤)، والمبدع (٣/ ٣٠٧).

ومروي عن الثوري وعطاء وابن سيرين وابن شبرمة، وهو قول بعض الحنفية وسحنون من المالكية(١).

## (ج) الأدلة:

أولًا: أدلة أصحاب القول الأول وهم الجمهور القائلون بأن الجهاد فرض كفاية ، استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

#### فمن الكتاب:

١- قول اللَّه تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَامِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الضَّرَرِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُ الللْمُ اللَّهُ

ففي هذه الآية الكريمة فاضل اللَّه بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذر، ووعد كلَّا الحسني، ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعدون الوعيد لا الوعد بالحسني (٣).

٢- قول اللَّه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلُولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَانَفَقَهُواْ فِي ٱلدِينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (١٠).

لما نفى اللَّه أن ينفر المسلمون كافة حض على أن ينفر من كل جماعة من المسلمين طائفة وتبقى طائفة (٥٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۱۱۳/۳)، وفتح القدير (٥/ ٤٣٧)، والبحر الرائق (٥/ ٧٦)، وقوانين الأحكام الشرعية (ص١٦٣)، والجامم لأحكام القرآن (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) آية (٩٥) من سورة النساء.

 <sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩٨)، والخرشي (٣/ ١٠٨)، والمهذب (٢/ ٢٢٧)، وإعانة الطالبين (٤/ ١٨١)،
 والمغنى (٣/ ١٧)، وكشاف القناع (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) آية (١٢٢) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٥) انظر فتح القدير للشوكاني (٢/ ٤١٦).

وقد استدل الفقهاء -رحمهم الله- بهذه الآية على أن الجهاد ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية (١).

## ومن السنة:

ا - فعله ﷺ فقد ثبت عنه أنه كان يخرج إلى الجهاد تارة ويتأخر عنه تارة أخرى ويأمر البعوث والسرايا ويبقى هو، ولم يخرج قط رسول الله ﷺ إلا وترك بعض الناس (٢٠).

٢-قوله ﷺ: «لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما». وفي رواية: «ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف الخارج»(٣).

٣-وقوله ﷺ: «من جهز غازيًا فقد غزا، ومن خلفه في أهله وماله بخير فقد غزا»(٤).

وجه الدلالة من الحديثين: أنهما دلًا على أن النبي ﷺ لم يأمر كل الناس
 بالخروج للجهاد.

٤-ومما يستدل به أيضًا قول النبي ﷺ: «والذي نفس محمد به لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزوا في سبيل اللَّه أبدًا ، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني »(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩٨)، وبداية المجتهد (٦/٦)، والمغني (١٣/ ٧)، وشرح منتهي الإرادات (٣/ ٥).

 <sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع (٧/ ٩٨)، وبداية المجتهد (٦/٦)، وكفاية الطالب (٩/ ٩٩)، والمغني (١٣/ ٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم. مسلم بشرح النووي (١٣/ ٤١)، كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، وخلافته في أهله بخير، برقم (١٨٩٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم. مسلّم بشرح النووي (١٣/ ٤٠)، كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل اللّه بمركوب وغيره، وخلافته في أهله بخير، برقم (١٨٩٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم. مسلّم بشرح النووي (٢٢/١٣)، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد، والخروج في سبيل اللّه، برقم (١٨٧٦).

قال النووي: «والحديث دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين »(١).

قلت: فلو كان الجهاد فرض عين ما قعد عنه النبي ﷺ ولما أذن لأحد بالقعود وهو يقدر على ذلك.

## وأما الإجماع:

فقد ذكر غير واحد من العلماء الإجماع على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين.

قال ابن رشد القرطبي الجد: «فالجهاد الآن فرض على الكفاية يحمله من قام به بإجماع أهل العلم»(٢).

وقال ابن رشد الحفيد: «فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين إلا عبد اللَّه بن الحسن فإنه قال إنها تطوع»(٣).

قلت: ودعوى الإجماع على أن الجهاد فرض كفاية محل نظر، فقد نقل العلماء الخلاف في ذلك عن بعض السلف وقد تقدم شيء من ذلك في عرض الأقوال.

#### وأما المعقول:

فالجهاد لم يفرض لعينه وإنما فرض لغيره وهو إعزاز دين اللَّه ودفع الفساد عن العباد، وكل ما هو كذلك فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعض<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) شرح النووي لمسلم (١٢/٢٢).

<sup>(</sup>٢) المقدمات الممهدات (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (٦/ ٥)، وقد نقل القرطبي في الجامع (٣/ ٢٧) عن ابن عطية الإجماع على أن الجهاد فرض كفاية إلا أن نزل العدو بساحة المسلم فيكون فرض عين.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح القدير (٥/ ٤٣٩)، والكتاب مع شرحه اللباب (٤/ ١١٤).

ثانيًا: أدلة القائلين بأن الجهاد فرض عين:

استدل أصحاب هذا القول:

بعمومات الآيات والأحاديث الآمرة بالجهاد ومنها:

١ - قوله تعالى: ﴿ أَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ الَّا وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ (١٠).

٢- قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ﴾ (٢) .

٣- قوله تعالى: ﴿ إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (٣).

٤ - قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّذِينَ مَامَنُواْ مَا لَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُورُ أَنفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّا قَلْتُدُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ (١٠).

قالوا: فاقتضى ظاهر هذه الآيات وجوب الجهاد على كل مستطيع له فقد أوجب النفير مطلقًا غير مقيد بشرط الاستنفار (٥٠).

٥- وبقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا السَلَخَ الْأَشْهُرُ الْخُرُمُ فَأَقْنُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُرُ ﴾ (٢).

٦- وبقوله تعالى: ﴿ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً ﴾ (٧٠).

٧- وبقوله تعالى: ﴿قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا
 حَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (^).

وقالوا: هذه الآيات فيها الأمر بالقتال، وظاهر الأمر للوجوب(٩).

ومن السنة: قول النبي ﷺ: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم

(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١١٢).

(٧) آية (٣٦) من سورة التوبة.

(٩) نيل الأوطار (٧/ ٢١٢).

<sup>(</sup>١) آية (٤١) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٣) آية (٣٩) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) آية (٢١٦) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) آية (٣٨) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٦) آية (٥) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٨) آية (٢٩) من سورة التوبة.

وألسنتكم»(١).

ففي الحديث دليل على وجوب مجاهدة الكفار بالأموال والألسن والأنفس(٢).

مناقشة الأدلة: ويمكن مناقشة أدلة القائلين بأن الجهاد فرض عين بما يلي:

١- أنها معارضة بالأدلة التي استدل بها من قال بأن الجهاد فرض كفاية
 لا فرض عين وأنها –أعني أدلة القائلين بفرض الكفاية – أدلة صحيحة وصريحة في
 الدلالة على عدم تعين الجهاد حتى ذكر بعض العلماء الإجماع على ذلك.

٢- أنه يمكن الجمع بين الأدلة بأن تحمل الأدلة الدالة على تعين الجهاد على
 من تعين عليه الجهاد أو عند قلة المسلمين .

قال ابن حجر -بعدما ذكر الآيات التي استدل بها من قال بأن الجهاد فرض عين - قال: «والتحقيق أن لا نسخ . . . بل الرجوع إلى تعيين الإمام وإلى الحاجة إلى ذلك»(٣).

وقال الرملي: «ورد -أي الاستدلال بأن الجهاد فرض عين- بأن ذلك الوعيد -أي الوارد في الآيات- بمن عينه النبي على للإجابة حينئذ أو عند قلة المسلمين»(٤).

وقال الشوكاني: «أن الأدلة -أي أدلة من رأى أن الجهاد فرض عين- يمكن حملها على من تعين عليه الجهاد من إمام المسلمين واستنفره لذلك ولم يخرج (٥٠) لقوله على: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا»(٢٠).

(٢) نيل الأوطار (٧/ ٢١٢).

(٣) فتح الباري (٦/ ٣٨).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی (ص ۱۳).

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتاج (٨/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار (٧/ ٢١٢).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري: البخاري مع الفتح (٦/ ٣٧)، كتاب الجهاد، باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية، برقم (٢٨٢٥).

## أدلة القول الثالث القائل بأن الجهاد مندوب إليه:

1-استدل أصحاب هذا القول بعموم الآيات التي تأمر بالجهاد وحملوا الأمر فيها على الندب والاستحباب لا الوجوب، كقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمُ ﴿ لَكُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمُ ﴿ لَا لللهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ ليس للوجوب بل للندب كقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِينَةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ (١).

فدلت هذه الآية على أن الوصية مندوبة فكذلك الآية الأخرى تدل على أن الجهاد مندوب إليه ولا يجب القتال إلا دفاعًا(٢) لظاهر قوله تعالى: ﴿ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿ وَقَالِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةُ كَا يُقَالِلُونَكُمْ كَآفَةُ ﴾ (٥).

٢- واستدلوا بحديث ابن عمر في قال: قال رسول الله في : «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام»(٢).

قالوا: إن النبي ﷺ اقتصر على ذكر الفرائض الخمس ولم يذكر الجهاد فدل على أنه ليس بفرض ولو كان فرضًا لذكره (٧٠) .

#### مناقشة الأدلة:

١-يمكن مناقشة أدلة القائلين بأن الجهاد مندوب إليه بما يلى:

<sup>(</sup>٢) آية (١٨٠) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) آية (٢١٦) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) آية (١٩١) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) آية (٣٦) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: البخاري مع الفتح (٢١)، كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ بني الإسلام على خمس، برقم (٨)، ومسلم . مسلم بشرح النووي (٢/ ٣٢)، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، برقم (١٦).

<sup>(</sup>٧) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١١٥).

أن الآيات جاء الأمر فيها بالجهاد والأمر للوجوب ولا يصرف للندب إلا بدليل. ثم إن القول بأن الأمر في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ﴾ للندب والاستحباب، وكذلك باقي الآيات التي تأمر بالجهاد بدليل أن الأمر في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيرًا ٱلْوَصِيّةُ ﴾ للندب لا للوجوب بأن كتب بمعنى فرض وأوجب فلا تصرف إلى الندب أو الاستحباب إلا بدليل ولا يوجد، وأما آية الوصية فقد كانت دالة على الوجوب قبل مشروعية المواريث ثم نسخت دلالتها على الوجوب بعد مشروعية المواريث (۱).

٢- وأما الاستدلال بحديث ابن عمر المنها فيقال عن هذا الاستدلال: بأنه اقتصر على ذكر الفروض الخمسة لأنه قصد إلى ذكر ما يلزم الإنسان بنفسه دون ما يكون فرضًا على الكفاية والجهاد فرض على الكفاية فلم يذكره (٢).

وقال ابن حجر: «لم يذكر الجهاد - يعني في حديث ابن عمر - لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال»(٣).

### الراجع:

الذي يظهر رجحانه هو القول الأول القائل بأن الجهاد فرض كفاية لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولأنه على هذا القول يؤخذ بالأدلة كلها مجتمعة ويجمع بينها وتحمل على الأحوال المناسبة لها فيكون الجهاد متعينًا في حالات المناسبة لها ميأتي ذلك-ويكون فرض كفاية على المختلف فيه هنا ويكون مستحبًا عندما يقوم به من يكفي من المسلمين، وبناءً على هذا القول يجمع بين الأدلة بعكس القولين الآخرين، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة فلا يصار إلى غيره كما هو مقرر عند أهل الأصول.

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١١٤، ١١٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/١١٦).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١/ ٤٩).

# المطلب الثاني: المواضع التي يكون فيها الجهاد بمعناه الخاص متعينًا

المواضع التي يكون فيها جهاد الكفار متعينًا حددها العلماء بثلاثة مواضع (۱):

الموضع الأول: إذا حاصرهم عدوهم من الكفار في بلادهم فيجب على كل
مسلم يستطيع القتال من أهل البلد أن يقاتل عن حرمات المسلمين وعن بلاد
المسلمين التي حوصرت.

والتعين هنا هو على أهل البلاد المحاصرة ثم على من يليهم(٢) وليس على جميع بلاد المسلمين.

قال الشيخ صالح الفوزان: «وكون الجهاد فرض عين إذا حاصر العدو بلاد المسلمين إنما ذلك في حق البلد المحاصر أنفسهم ومَن كان فيه مِن المسلمين (٣٠٠).

والدليل لتعين الجهاد في هذا الموضع:

١ - قول اللَّه تعالى: ﴿ أَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ اللَّهُ ( عُ).

٢ - وقول اللَّه تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَمُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ
 عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنْشِهِمْ عَن نَقْسِهِمْ ﴾ .

الموضع الثاني: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر القتال

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۷/ ۹۸)، والجامع لأحكام القرآن ( $\gamma$ /  $\gamma$ )، والمقدمات الممهدات ( $\gamma$ /  $\gamma$ )، روضة الطالبين ( $\gamma$ /  $\gamma$ )، ومغني المحتاج ( $\gamma$ /  $\gamma$ )، والمغني ( $\gamma$ /  $\gamma$ )، والاختيارات الفقهية ( $\gamma$ /  $\gamma$ )، وكشاف القناع ( $\gamma$ /  $\gamma$ ).

<sup>(</sup>٢) انظر المصادر المتقدمة في الإحالة السابقة.

<sup>(</sup>٣) المنتقى من الفتاوي (٥/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٥) آية (١٢٠) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٤) آية (٤١) من سورة التوبة.

الانصراف وتعين عليه المقام(١).

والدليل على ذلك:

١ - قول اللّه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا لَقِيتُدْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ
 ٢ - قول اللّه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا لَقِيتُدْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ

٢-قول اللَّه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الَّذِينَ وَمَنْ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا لَقِينَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةِ فَقَدْ بَآهَ الْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَيْلِ ذُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةِ فَقَدْ بَآهَ إِلَى مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةِ فَقَدْ بَآهَ إِلَى مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةِ فَقَدْ بَآهَ إِنَّهُ إِلَيْهِ مَنْ لِيَالِمُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللللْمُ الللللَّهُ اللْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَ

وهاتان الحالتان يكون الجهاد فيهما جهاد دفع لا جهاد طلب.

الموضع الثالث: إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير(٤).

والدليل لذلك:

١ - قول اللّه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُورُ انْفِرُواْ فِي سَبِيلِ
 اللّهِ اتَّاقَلْتُدْ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ (٥).

۲-قوله ﷺ: «وإذا استنفرتم فانفروا»(٦).

قال ابن حجر: «وفيه-أي في الحديث-وجوب تعين الخروج في الغزو على من عينه الإمام»(٧).

<sup>(</sup>١) انظر المصادر المتقدمة في الإحالة رقم (١).(٢) آية (٤٥) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٣) آية (١٥) ١٦) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (٧/ ٩٨)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٧)، والمقدمات الممهدات (١/ ٣٤٧)، روضة الطالبين (١٠/ ٢١٤)، ومغني المحتاج (٤/ ٢١٩)، والمغني (٨/١٣)، والاختيارات الفقهية (ص٣١ ١١)، وكشاف القناع (٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>٥) آية (٣٨) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في (ص ٥٧).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (٦/ ٣٩).

وأضاف الشيخ ابن عثيمين لَيْخَلِّللهُ موضعًا رابعًا(١) فقال:

الموضع الرابع: إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه.

ومثل له كَاللَّهُ فقال: «عندنا دبابات وطائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل فحينئذ عليه أن يقاتل؛ لأن الناس محتاجون إليه، وربما نقول: إن هذه المسألة الرابعة -أي الموضع الرابع-تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية لأنه إذا لم يقم به أحد واحتيج إلى هذا الرجل ففرض الكفاية يكون فرض عين»(٢).

<sup>(</sup>١) ووافقه الشيخ صالح الفوزان كما في الملخص الفقهي (١/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٨/ ١٤).

## الفصل الثاني: ضوابط الجهاد وأهدافه

#### وفيه مبحثان:

\* المبحث الأول: ضوابط الجهاد.

وفيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: الضوابط المشترطة فيمن يجب عليه الجهاد.

- المطلب الثاني: الضوابط المشترطة ليكون الجهاد مشروعًا.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: ضوابط تشترط في المجاهد المسلم.

الفرع الثاني: ضوابط تشترط في المقاتل الكافر.

- المطلب الثالث: ضوابط عامة في الجهاد.

\* المبحث الثانى: أهداف الجهاد.



## المبحث الأول: ضوابط الجهاد

من المعلوم أن الجهاد عبادة من العبادات، وكل عبادة لا تصح إلا بتوفر ضوابطها، فتوجد الشروط وتنتفي الموانع، ولهذا كان لابد من معرفة ضوابط الجهاد من أجل معرفه متى يكون الجهاد مشروعًا، ومعرفة مدى تطبيق هذه الضوابط على الواقع المعاصر.

وهذا المبحث أعنى ضوابط الجهاد فيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: الضوابط المشترطة فيمن يجب عليه الجهاد.
- المطلب الثاني: الضوابط المشترطة ليكون الجهاد مشروعًا . وفيه فرعان:

الفرع الأول: ضوابط تشترط في المجاهد المسلم.

الفرع الثانى: ضوابط تشترط في المقاتل الكافر.

- المطلب الثالث: ضوابط عامة في الجهاد.

# المطلب الأول: الضوابط التي تشترط فيمن يجب عليه الجهاد

هذه الضوابط ذكرها الفقهاء –رحمهم الله–باسم شروط الوجوب، وذكروا شروطًا سبعة هي :

الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والذكورة، والسلامة من الضرر، ووجود النفقة، وهي محل اتفاق بين الفقهاء (١٠).

### الشرط الأول: الإسلام.

لأنه من شروط وجوب سائر فروع الدين، ولأن الكافر غير مأمون في الجهاد (٢)، ولتوجيه الخطاب إلى المؤمنين دون الكفار في غير ما آية من كتاب الله تعالى (٣)، وقد تقدم ذكر الآيات الحاثة على الجهاد التي خاطب الله بها المؤمنين.

## الثاني، والثالث: العقل والبلوغ.

ودليل اشتراطهما قول النبي ﷺ: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل (٤٠)؛ ولأن المجنون

<sup>(</sup>۱) انظر: بدائع الصنائع (۷/۹۸)، وفتح القدير (٥/٤٤٢)، وحاشية ابن عابدين (٥/١٢٩)، والمقدمات الممهدات (١/ ٣٥٣)، وبداية المجتهد (٦/ ٦)، وعقد الجواهر (١/ ٤٦٥)، والذخيرة (٣/ ٣٩٣)، وبلغة السالك (١/ ٣٥٥)، والأم (٤/ ١٦٢، ١٦٧)، والمهذب (٢/ ٢٢٨)، والوسيط (٧/٨)، وروضة الطالبين (١/ ٢٠٨)، وكفاية الأخيار (٢/ ٢٠٦)، والمغني (١/ ٨/١)، وكشاف القناع (٣/ ٣٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥).

<sup>(</sup>٢) المغني (١٣/٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/٥).

<sup>(</sup>٣) المقدمات الممهدات (١/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ١٠٠، ١٠١)، وأبو داود في سننه (٤/ ١٣٩)، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، برقم (٢٩٩٨)، والنسائي (١٥٦/٦)، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم (٣٤٣٢)، وابن ماجه (١٨٨١)، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، ==

لا يتأتى منه الجهاد، والصبي ضعيف البنية(١).

الرابع: الحرية.

ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تجب على العبد كالحج(؛).

الخامس: الذكورة

والدليل لذلك: ما روت عائشة رضي الته قالت: استأذنت النبي على في الجهاد فقال: «جهادكن الحج»(٥).

وفي رواية عن عائشة و النبي الله الله الله نساؤه عن الجهاد فقال: «نعم الجهاد الحج»(١٠).

وفي رواية عن عائشة والله قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، فقال: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور»(٧).

<sup>=</sup> برقم (۲۰٤۱) والدارمي (۲/ ۱۷۱)، وابن حبان رقم (۱٤٩٦) والحاكم (۲/ ۹۹)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، وقال النووي في المجموع (7/ 707): هذا الحديث صحيح، وصححه الألباني كما في إرواء الغليل (7/7).

<sup>(</sup>۱) المغني (۱۳/ P). (۲) الآيات (۹۱) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٣) المقدمات الممهدات (١/ ٣٥٣). (3) المغني (١٣/ ٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، البخاري مع الفتح (٦/ ٧٥)، كتاب الجهاد، باب جهاد النساء، برقم (٢٨٧٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري. البخاري مع الفتح (٦/ ٧٦)، كتاب الجهاد، باب جهاد النساء، برقم (٢٨٧٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري. البخاري مع الفتح (٦/٤)، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد والسير، برقم (٢٧٨٤).

وفي رواية عن عائشة قالت: قلت: يا رسول اللَّه على النساء جهاد؟ قال: «نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة»(١).

وهذا الحديث دليل صريح على عدم وجوب الجهاد على المرأة.

ولأن بنية المرأة لا تحتمل الحرب عادة(٢).

ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها وخورها ولذلك لا يسهم لها(٣).

ولأن الجهاد لا يتأتى من المرأة إلا بضد ما أمرت به من الستر والقرار في ها<sup>(٤)</sup>.

الشرط السادس: السلامة من الضرر.

أي السلامة من العمي، والعرج، والمرض(°).

والدليل لهذا الشرط:

قول اللَّه تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ۖ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْـرَجِ حَرَجٌ ۗ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ (١٠).

ولقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَاآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ وَٱللَّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٧).

ولأن هذه الأعذار تمنعه من الجهاد فالأعمى لا يصلح للجهاد والأعرج والمريض لا يقدران على الجهاد فلم يجب عليهما ؛ لأنه قد رفع عنهم ذلك(^).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٩٦٨/٢)، كتاب الحج، باب الحج جهاد النساء، برقم (٢٩٠١).

<sup>(</sup>۳) المغنى (۱۳/ ۹).

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع (۹۸/۷).

<sup>(</sup>٥) المقدمات الممهدات (١/ ٣٥٣).

 <sup>(</sup>٤) المغني (١٣/ ٩)، وبدائع الصنائع (٧/ ٩٨).
 (٦) آية (١٧) من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٧) آية (٩١) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>A) المغني (٩/١٣)، وبدأئع الصنائع (٩٨/٧)، والعمى المعروف أنه يمنع الجهاد وأما العرج فالمانع منه الفاحش -أي الشديد- الذي يمنع المشي الجيد والركوب كالزمانة ونحوها، وأما اليسير الذي يتمكن معه من الركوب والمشي، وإنما يتعذر عليه شدة العدو فلا يمنع الجهاد لأنه يتمكن منه فشابه الأعور، وكذلك=

الشرط السابع: وجود النفقة.

والدليل له: الآية المتقدمة ﴿وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُّ إِذَا نَصَحُواْ لِلَهِ وَرَسُولِةً ﴾ (١).

ولأن الجهاد لا يمكن إلا بآلة فيعتبر القدرة عليها(٢).

وقد ذكر الفقهاء -رحمهم اللَّه- أنه إن كان الجهاد على مسافة لا تقصر فيها الصلاة اشترط أن يكون واجدًا للزاد ونفقة من يعول مدة غيبته، وسلاح يقاتل به ولا تعتبر الراحلة؛ لأنه سفر قريب، وإن كانت المسافة تقصر فيها الصلاة اعتبر مع ذلك الراحلة.

لقول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَمُولُكُمْ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَمُولُكُمْ وَنَا الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ ('').

ومما يلحق بالشروط المتقدمة شرطان وهما:

١- إذن الوالدين المسلمين إن كان الجهاد غير متعين باتفاق العلماء (٥٠).

قال ابن رشد: «وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها إلا أن تكون فرض عين مثل ألَّا يكون هناك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع»(١٠).

وقال الدمشقي: «واتفقوا على أن من عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أبويه إن

<sup>=</sup> المرض المانع منه وهو الشديد فأما اليسير منه الذي لا يمنع إمكان الجهاد كوجع الضرس والصداع الخفيف فلا يمنع الوجوب، انظر المغنى (١٣/٩).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٩/١٣)، وكشاف القناع (٣/ ٣٦).

<sup>(</sup>١) آية (٩١) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٣) انظر المغنى (١٣/ ٩)، وكشاف القناع (٣/ ٣٦).

<sup>(</sup>٤) آية (٩٢) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٥) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩٨)، والمهذب (٢/ ٣٢٩)، والمغني (١٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٦) بداية المجتهد (٦/٦).

كانا مسلمين، وإن من عليه دين لا يخرج إلا بإذن غريمه «١٠).

والدليل لذلك: أن رجلًا قال لرسول الله ﷺ: إني أريد الجهاد قال: «أحي والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد»(٢٠).

ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين يقدم ٣٠٠.

Y- إذا كان عليه دين حال فلا يجوز له الجهاد باتفاق الأئمة الأربعة حتى يستأذن غريمه (ئ) ، وأما إن كان الدين مؤجلًا: فجوز له الحنفية والمالكية والشافعية في وجه الخروج بغير إذن الغريم . ومنع الحنابلة والشافعي في وجه الخروج له بغير إذن الغريم إلا أن يترك وفاء ويقيم كفيلًا لقضاء الدين أو وثق الدين برهن (٥٠) .

وقد ذكر ابن هبيرة في الإفصاح (٢) والدمشقي في رحمة الأمة (٧): الاتفاق على عدم جواز خروج الغريم بغير إذن غريمه، ولم يذكروا التفصيل في الدين الحال والمؤجل.

والدليل على أن الدين من حيث الجملة يمنع الخروج بغير إذن: أن رجلًا جاء إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرًا محتسبًا

<sup>(</sup>١) رحمة الأمة (ص ٣٠٦)، وانظر الإفصاح لابن هبيرة (٢٧٣/٢) فقد ذكر الاتفاق على ذلك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري. البخاري مع الفتح (٦/ ١٤٠)، كتاب الجهاد، باب الجهاد بإذن الوالدين، برقم (٣٠٠٤)، ومسلم. مسلم بشرح النووي (٨/ ١٦٠)، كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، برقم (٢٥٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩٨)، والمهذب (٢/ ٣٢٩)، والمغني (١٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) إلا أن المالكية يستثنون أنه إن كان معسرًا بالحال فله السفر بغير إذنه.

وانظر الدر المختار (١٢٦/٤)، والذخيرة (٣/ ٣٩٥)، والمهذب (٢/ ٢٢٨، ٢٢٩)، ومغني المحتاج (٤/ ١١٧)، والمغني (٦/١٣)، ودليل الطالب (ص ١٠١).

<sup>(</sup>٥) انظر الدر المختار (١٢٦/٤)، والذخيرة (٣/ ٣٩٥)، والمهذب (٢/٨/٢، ٢٢٩)، ومغني المحتاج (٤/ ١١٧)، والمغني (٦/١٣)، ودليل الطالب (ص ١٠١).

<sup>(1)(1/277).</sup> 

<sup>(</sup>۷) (ص ۳۰۶).

تكفر عني خطاياي؟ قال: «نعم، إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك»(١١).

Y ولأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها(Y).

وأما الدليل على أن الدين الحال يمنع السفر بغير إذن الغريم ؛ فلأنه متعين عليه أداؤه .

والجهاد على الكفاية وفرض العين مقدم على فرض الكفاية (٣).

وأما الدليل لمن رأى جواز الخروج بغير إذن إذا كان الدين مؤجلًا: فلأنه لا يتوجه عليه الطلب إلا بعد حلوله، وهو الآن مخاطب بفرض الكفاية (٤٠).

وأما الدليل لمن لم يفرق بين الحال والمؤجل: فلأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها (٥) فلا يؤمن أن يقتل فيضيع دينه (١).

وأما إذا تعين عليه الجهاد فلا إذن لغريمه؛ لأنه تعلق بعينه فكان مقدما على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان(٧).

\* \* \*

(٣) مغني المحتاج (١١٧/٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم. مسلم بشرح النووي (١٣/ ٢٩)، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل اللَّه كفرت خطاياه إلا الدين، برقم (١٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) المغنى (١٣/ ٢٨).

<sup>(</sup>٥) المغنى (٢٨/١٣).

<sup>(</sup>٤) مغني المحتاج (٤/ ١١٧).

<sup>(</sup>٧) المغني (١٣/ ٢٨).

<sup>(</sup>٦) المهذب (٢/ ٢٢٩).

# المطلب الثاني: الضوابط التي تشترط ليكون الجهاد مشروعًا

المقصود بهذا المطلب هو ذكر الشروط التي إذا توفرت صح الجهاد وأصبح مشروعًا.

وإذا لم تتوفر فإن الجهاد لا يكون مشروعًا فضلًا عن أن يكون واجبًا أو مستحبًّا.

وهذا المطلب فيه فرعان:

الأول: ضوابط تشترط في المجاهد المسلم.

والثاني: ضوابط تشترط فيمن يجوز قتاله من الكفار.

# الفرع الأول: الضوابط التي تشترط في المجاهد المسلم ليكون الجهاد مشروعًا

باستقراء كلام أهل العلم في هذه الشروط والضوابط نجد أنه خمسة ضوابط «شروط» -ولم أجدها مجتمعة في كتاب وإن كانت موجودة في مجموع كلام أهل العلم(١)- وهي:

١-الإخلاص لله.

٧-القوة والقدرة على الجهاد.

٣-ألَّا يترتب على الجهاد مفسدة أعظم من مفسدة تركه.

<sup>(</sup>۱) انظر: المقدمات الممهدات (۱/ ٣٥٤)، ومغني المحتاج (٢٢٦/٤)، والقوانين الشرعية (ص١٦٥)، والإنصاف (١٠٥/١٠)، والسيل الجرار (٤/ ٢٥)، الشرح الممتع (٨/ ١٣)، والجهاد وضوابطه المشروعة (ص٣٣، ٥٦).

٤-أن يكون بإذن ولي الأمر.

٥-وجود قيادة شرعية تنظم الجهاد -أي يكون الجهاد تحت راية شرعية-.

هذا من حيث الإجمال، وأما من حيث التفصيل:

فأولًا: الإخلاص للَّه تعالى. وهذا شرط في العبادات كلها، والجهاد عبادة من العبادات.

قال ابن رشد: «لصحته -أي الجهاد- وجوازه شرط متى انخرم بطل ولم يصح، وهو النية (١) قال رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» (٢).

والنية في الجهاد هي أن يجاهد الرجل ويقاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا ابتغاء ثواب اللَّه تعالى(٣)، قال اللَّه تعالى: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَّنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴿ (1).

ويدل لهذا المعنى قول اللَّه -تبارك وتعالى-: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ (٥).

وقول النبي ﷺ -لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله- قال: «من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا فهو في سبيل اللَّه»(١).

· قال الشوكاني: «ولا يعتبر في الجهاد إلا أن يقصد المجاهد بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا كما ثبت في حديث أبي موسى في الصحيحين وغيرهما: "من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا فهو في سبيل اللَّه ١ (٧٠).

<sup>(</sup>١) المقدمات الممهدات (١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، البخاري مع الفتح (٩/١)، كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللَّه ﷺ، برقم (١)، ومسلم في صحيحه، مسلم بشرح النووي (٦/ ٥٣٥)، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ إنما الأعمال بالنية، برقم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) المقنمات الممهدات (١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) آية (٣٩) من سورة الأنفال. (٦) تقدم تخريجه في (ص٣٠).

<sup>(</sup>٥) آية (٥) من سورة البينة.

<sup>(</sup>۷) الدراري المضية (ص۸۱).

وقال الصنعاني في شرحه لحديث أبي موسى الأشعري: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» قال: «والحديث دليل على أن القتال في سبيل الله يكتب أجره لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ومفهومه أن من خلا عن هذه الخصلة فليس في سبيل الله وهو من مفهوم الشرط»(۱).

ثانيًا: أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون القتال بها، وهذا -أعني اشتراط القدرة - أصل في تكاليف الإسلام إذ القدرة مناط التكليف وعلى هذا فلابد من هذا الشرط وإلا سقط عنهم الجهاد كسائر الواجبات؛ لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة (٢) لقول اللَّه تعالى: ﴿ فَالنَّقُوا اللَّهَ مَا السَّطَعْتُم ﴾ (٣). وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾ (٤). وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا مَا اللَّهُ عَالَى اللهُ ا

ولقوله ﷺ: «... وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (۱٬۰۰۰). أي افعلوا قدر استطاعتكم (۷٬۰۰۰).

ولهذا حث الشارع على الاستعداد للجهاد بالإعداد له بقوة قبل القتال فإن لم تكن قوة فلا جهاد ولا قتال إلا أن ينزل العدو بأرض المسلمين (^).

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ (٩).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٨/ ١٠).

<sup>(</sup>٤) آية (٢٨٦) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) آية (١٦) من سورة التغابن.

<sup>(</sup>٥) آية (٧) من سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري. البخاري مع الفتح (٢٥١/ ٢٥١)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ برقم (٧٢٨٨)، ومسلم في صحيحه، مسلم بشرح النووي (٩/ ٢٣٢)، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (١٣/ ٢٦٢). (٨) انظر ضوابط الجهاد في السنة (ص ١٠).

<sup>(</sup>٩) آية (٦٠) من سورة الأنفال.

فأيُّما قوة لدى المسلمين لا يرهبها العدو ويخافها فليست بقوة شرعًا .

وقد بيَّن النبي ﷺ معنى القوة المذكورة في الآية فقال: «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي (١٠٠٠).

فخص الله الخيل بالذكر لأنه أحسن ما يقاتل عليه يومئذ، وخص القوة بالرمي لأنه أقوى ما يقاتل به يومئذ، فيكون الإعداد والقوة في كل زمان بما يناسبه مما كان على مستوى ما لدى العدو.

وضابط القوة البشرية أن يكون عدد المقاتلين الكفار على الضعف من عدد المقاتلين الكفار على الضعف من عدد المقاتلين المسلمين دخول المعركة قال المقاتلين المسلمين دخول المعركة قال الله تعالى: ﴿ النَّنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مَائلةٌ صَابِرَةٌ لللهُ يَعْلِبُوا مِاثنَيْنً وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلَفٌ يَعْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الطَّهْ بِرِينَ ﴾ (٢).

وهذا الشرط أعني أن يكون العدو ضعفي المسلمين هو في جهاد الطلب، وأما جهاد الدفع فلا يشترط فيه ذلك.

قال ابن القيم: «ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجبًا عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم. مسلم بشرح النووي (١٣/ ٦٤)، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه، برقم (١٩١٧).

<sup>(</sup>٢) آية (٦٦) من سورة الأنفال. (٣) الفروسية (ص ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم. مسلم بشرح النووي (١٨/ ٦٨)، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال وصفته، برقم (٢٩٣٧).

قال النووي: «قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة يقال ما لي بهذا الأمريد وما لي به يدان؛ لأن المباشرة والدفع إنما تكون باليد وكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه ومعنى حرزهم إلى الطور أي ضمهم واجعله لهم حرزًا»(١).

وجه الدلالة من الحديث: أنه لما كانت قوة عيسى ﷺ ضعيفة بالنسبة ليأجوج ومأجوج أمره اللَّه ألا يقاتلهم ولا يجاهدهم فدل هذا على أن القدرة شرط(٢) واعتبرت القدرة هنا وهي في جهاد الدفع ففي جهاد الطلب من باب أولى.

ويضاف إلى قوة العدة والعتاد قوة الإيمان والإسلام عند المسلمين بإخلاص الدين للَّه وتجريد المتابعة للرسول ﷺ، لتجتمع القوة المادية والقوة المعنوية «الإيمانية».

ثالثًا: ألا يترتب على قتال العدو مفسدة أعظم من مفسدة ترك القتال.

تقدم في الضابط الثاني ذكر الأدلة الشرعية الدالة على اشتراط القوة والقدرة وهذا الأمر وحده غير كاف بل لابد أن يضاف إليه ألَّا يترتب على القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه، وقد ذكر الفقهاء –رحمهم اللَّه– تعالى هذا المعنى حيث قالوا: «إذا زادت الكفار على الضعف ورجي الظفر بأن ظنناه إن ثبتنا استحب لنا الثبات وإن غلب على ظننا الهلاك بلا نكاية بالعدو وجب علينا الفرار لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّلِكَةِ ﴾ (٣) أو بنكاية فيهم استحب لنا الفرار)(٤).

قال ابن جزي: «وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى، وقال أبو المعالى: لا خلاف في ذلك»(٥٠).

وقال الشوكاني: «إذا علموا بالقرائن القوية أن الكفار غالبون لهم مستظهرون

<sup>(</sup>۱) شرح النووي لمسلم (۱۸/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر مهمات في الجهاد (ص ١٨).

<sup>(</sup>٣) آية (١٩٥) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) قوانين الأحكام الشرعية (ص ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) مغني المحتاج (٢٢٦/٤).

عليهم فعليهم أن يتنكبوا عن قتالهم ويستكثروا من المجاهدين ويستصرخوا أهل الإسلام وقد استدل على ذلك بقوله ركان : ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرْ لِلَ اللَّهُلُكَةِ ﴾ وهي تقتضي ذلك بعموم لفظها وإن كان السبب خاصًا وقد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومعلوم أن من أقدم وهو يرى أنه مقتول أو مأسور أو مغلوب فقد ألقى بيده إلى التهلكة»(١).

وقال الشيخ ابن عثيمين: «لابد فيه -أي الجهاد- من شرط وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة، ولهذا لم يوجب الله على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون ضعفاء فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال وعلى هذا فلابد من هذا الشرط وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات»(٢).

وقال كَاللهُ ردًّا على سؤال هل يجب القتال أو يجوز مع عدم الإعداد له؟ قال: «لا يجب ولا يجوز ونحن غير مستعدين له واللَّه لم يفرضه على نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين وأن اللَّه أذن لنبيه في صلح الحديبية أن يعاهد المشركين ذلك العهد الذي إذا تلاه الإنسان ظن أن فيه خذلانًا للمسلمين، كثير منكم يعرف كيف كان صلح الحديبية حتى قال عمر بن الخطاب: يا رسول اللَّه ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ فظن أن هذا خذلانًا ولكن الرسول اللَّه ولست عاصية وهو ناصري... وإن كان ظاهر الصلح خذلانًا للمسلمين، وهذا يدلنا يا إخواني على مسألة مهمة وهو ثقة المؤمن بربه.

المهم أنه يجب على المسلمين الجهاد حتى تكون كلمة اللَّه هي العليا ويكون الدين

<sup>(</sup>١) السيل الجرار (٤/ ٥٢٩).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٩/٨).

كله لله، لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار حتى ولو جهاد مدافعة، وجهاد المهاجمة ما فيه شك الآن غير ممكن حتى يأتي الله بأمة واعية تستعد إيمانيًّا ونفسيًّا ثم عسكريًّا أما نحن على هذا الوضع فلا يمكن أن نجاهد»(١).

وسئل الشيخ صالح الفوزان: هل المقصود بالقوة هنا -أي الجهاد- اليقينية أم الظنية؟

فأجاب: القوة معروفة فإذا تحققت فعلًا وصار المسلمون يستطيعون القيام بالجهاد في سبيل اللَّه عند ذلك يشرع جهاد الكفار أما إذا كانت القوة مظنونة أو غير متيقنة فإنه لا يجوز المخاطرة بالمسلمين والزج بهم في مخاطرات قد تؤدي بهم إلى النهاية غير الحميدة، وسيرة النبي على هذا "(٢).

قلت: فيكون قتال الكفار عند استضعاف المسلمين وعدم القدرة على صدهم والنكاية بهم ليس بجهاد صحيح يوضحه ما تقدم من أن جهاد النبي على مراحل، وأن ذلك يختلف باختلاف حال المسلمين قوة وضعفًا، كما تقدم في قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغم ون»(۳).

رابعًا: أن أمر الجهاد موكول للإمام ومن صلاحياته وهو الذي ينادي به دون

<sup>(</sup>١) لقاء الخميس الثالث والثلاثين من شهر صفر ١٤١٤ نقلًا عن كتاب مهمات في الجهاد (ص١٧).

<sup>(</sup>٢) مراجعات في فقه الواقع السياسي على ضوء الكتاب والسنة (ص ٥٢)، وانظر الجهاد وضوابطه المشروعة (ص٦٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم في (ص ١٩ – ٢٠).

غيره ويجب على الرعية طاعته في ذلك.

خامسًا: أن يكون القتال تحت راية وقيادة شرعية تنظمه

وقبل أن أذكر اتفاق أهل السنة والجماعة على هذين الأمرين وأذكر الأدلة الدالة على ذلك فإن مما يحسن التنبه له والتنبيه عليه أن كثيرا من المؤلفات المعاصرة التي تناولت الجهاد لم تذكر هذا الأمر –أعني كون الجهاد من مسئولية وصلاحيات ولي الأمر(١) فمنها من أغفلت ذكر ذلك بالكلية ولم تذكره لا ضمن الشروط ولا غيرها، ومنها من ذكرت أن ذلك ليس شرطًا، ومنها من ذكر مؤلفوها: أن الإمام الذي تجب طاعته هو إذا كان خليفة لجميع المسلمين بكافة أقطارهم وليس إذا كان إمامًا أو حاكمًا لقطر أو أقطار منها، وأنه ليس للمسلمين إمام اليوم فلا بيعة لأحد، ونتيجة لهذا الأمر حصلت الفوضى والفتن في كثير من بلاد المسلمين بدعوى الجهاد، وصار هناك من ينادي بالجهاد وهو ليس من ولاة أمر المسلمين، وبدون الضوابط الشرعية المعروفة.

اتفاق أهل السنة والجماعة على أن الجهاد موكول للإمام وأنه لا جهاد بدون راية شرعية:

أهل السنة والجماعة متفقون على أن الجهاد موكول للإمام وأنه لابد من إذنه

<sup>(</sup>۱) وهناك مؤلفات معاصرة نافعة في هذا الباب، ذكرت أن هذا من صلاحيات الإمام وليس بشرط أن يكون خليفة لجميع المسلمين، ومن هذا ما ذكره الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين في الشرح الممتع (٨/ ١٢)، وما ذكره الشيخ العلامة صالح الفوزان في كتابه الجهاد وضوابطه المشروعة (ص٣٧)، ومهمات في الجهاد رسالة للشيخ عبد العزيز الريس وتقع في (٤٨) صفحة وقد ذكر هذا الأمر في (ص٩٧)، ومهمات حول الجهاد للشيخ عبد الله بن سعد بن محمد أبا حسين وهي رسالة تقع في (٥١) صفحة ذكر ذلك (ص٩) ورسالة بعنوان ضوابط الجهاد في السنة النبوية للشيخ محمد عمر بازمول تقع في (٣١) صفحة، وبحث للشيخ الدكتور عبد المحسن المنيف بعنوان: الجهاد أحكامه ومن يدعو إليه، ويقع البحث في (٢٠١) صفحة، رسالة بعنوان المفاهيم الصحيحة للجهاد في سبيل الله في ضوء الكتاب والسنة للدكتور علي بن وهف القحطاني، وتقع هذه الرسالة في (٤٤) صفحة، وقد أفدت من هذه الرسائل والأبحاث في بعض جوانب هذا الموضوع.

في الجهاد وتحت رايته وقيادته اتباعًا لسنة الرسول ﷺ وسنة خلفائه الراشدين، وقد قرر أهل السنة والجماعة ذلك في كتبهم:

يقول أبو جعفر الطحاوي: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة»(١).

ويقول الإمام أحمد بن حنبل تَخْلَلْلهُ: «والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك» .

وجاء في اعتقاد علي بن المديني ومن نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف قوله: «لا يحل لأحديؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام برًّا كان أو فاجرًا فهو أمير المؤمنين، والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك»(٢٠).

وجاء في اعتقاد أبي زرعة عبيد اللَّه بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازيين: عن ابن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقد ان من ذلك؟

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازًا وعراقًا وشامًا ويمنًا فكان من مذهبهم . . . . ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة . . . »(1).

وقال ابن رشد القرطبي: «ويجاهد العدو مع كل إمام بر وفاجر» (٥٠).

وقال أيضًا: «وله -أي الجهاد- فرائض يجب الوفاء بها قيل إنها خمس وهي الطاعة للإمام وترك الغلول والوفاء بالأمان والثبات عند الزحف وألا يفر واحد من اثنين »(١٠).

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية (٢/ ٥٥٥). (٢) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/١٦٧).

<sup>(</sup>٤) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/١٧٦، ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) المقدمات الممهدات (١/ ٣٥٠). (٦) المقدمات الممهدات (١/ ٣٥٥).

وقال القرطبي المالكي: «ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسسًا لهم عضدًا من ورائهم وربما احتاجوا إلى درئه»(١٠).

وقال الماوردي الشافعي: «والذي يلزمه -أي الإمام- من الأمور عشرة ثم قال . . . . والخامس تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكوا محرمًا، والسادس جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق اللَّه تعالى في إظهاره على الدين كله»(٢).

وقال الموفق بن قدامة الحنبلي: «وأمر الجهاد موكول للإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك»(٣).

وقال البهوتي: «ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير؛ لأنه أعرف بالحرب وأمره موكول إليه»(٤).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويرون -يعني أهل السنة والجماعة- إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا»(٥).

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن -رحمهما اللَّه تعالى-: «واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأثمتها يأمرون بطاعة اللَّه ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام برِّ أو فاجرٍ كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد»(٢).

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين تَخَلَّلُهُ: «ولا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو بغير إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه-أي: قوته-

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية (ص١٥، ١٦).

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع (٣/ ٧٢-٧٣).

<sup>(</sup>٦) الدرر السنية (٧/ ١٧٧، ١٧٨).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) المغنى (١٦/١٣).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٣/ ١٥٨).

فحينئذ لهم أن يدفعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن، وإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على حدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغزو بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى كل من شاء ركب فرسه وغزا؛ ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس كما قال تعالى: ﴿وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ٱفّنَتَلُوا فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمّاً ﴾ (١) فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام» (٢).

وقال الشيخ صالح الفوزان: «والذي يأمر بالقتال وينظم القتال إمام المسلمين، من صلاحيات الإمام إقامة الجهاد وتنظيم الجيوش وتنظيم السرايا يقودها بنفسه أو يؤمر عليها من يقودها، فالجهاد من صلاحيات الإمام ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا بدون إذن الإمام إلا في حالة واحدة إذا دهمهم عدو يخشون كلبه فإنهم يدفعونه بالقتال ولا يحتاج لإذن الإمام؛ لأن هذا دفع خطر، أما الغزو وأما القتال فهذا لابد فيه من إذن الإمام فيه فهو الذي يتولاه وهو الذي يقوده أو ينيب من يقوده وهو الذي ينظمه، وهو الذي يجهز الغزاة وهو الذي يعد العدة، هذا من صلاحيات الإمام، والمسلمون تحت قيادته وهم أمة واحدة لا يجوز التفرق بالرأي والاختلاف لا سيما في أمور الجهاد فإنهم إذا اجتمعوا مع إمامهم وتحت قيادته صار ذلك أقوى لهم وأهيب لعدوهم وأنكى لعدوهم، أما إذا تفرقوا واختلفوا وكل يرى نفسه أنه صاحب الصلاحية ولا يخضع لإمام فهنا تحل الكارثة بالمسلمين»(٣).

وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بما نصه:

«الجهاد لإعلاء كلمة اللَّه وحماية دين الإسلام والتمكن من إبلاغه ونشره

<sup>(</sup>٣) الجهاد وضوابطه المشروعة (ص ٣٦-٣٦).

وحفظ حرماته فريضة من تمكن مِن ذلك وقدر عليه ولكن لابدله من بعث الجيوش وتنظيمها خوفًا من الفوضى وحدوث ما لا تحمد عقباه ؛ ولذلك كان بدؤه والدخول فيه من شأن ولي أمر المسلمين فعلى العلماء أن يستنهضوه لذلك فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين فعلى من قدر عليه أن يستجيب للداعي إليه مخلصًا وجهه لله راجيًا نصرة الحق وحماية الإسلام ومن تخلف عن ذلك مع وجود الداعي وعدم العذر فهو آثم»(۱).

الأدلة الدالة على اشتراط إذن الإمام في الجهاد، وأن الجهاد لا يشرع إلا إذا كان تحت قيادة شرعية:

١-يقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا أَلرَّسُولَ وَأُولِى
 الأَمْرِ مِنكُمْ ﴿ " .

جاء في تفسير القرطبي: «قال سهل بن عبد اللَّه التستري: أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم والدنانير، والمكاييل والأوزان، والأحكام، والحج، والجمعة والعيدين، والجهاد»(٣).

وقال النووي في حكم الطاعة: «أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية، وقال: قال العلماء: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء، وقيل: هم الأمراء . . . »(3).

<sup>(</sup>١) فتاوي اللجنة الدائمة (١٢/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) آية (٥٩) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن (٥/ ١٦٧، ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم (٨/ ٢٢٢، ٢٢٣).

عصانی<sup>۱۱)</sup>.

٣-وعنه ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال: «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عميّة يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية»(٢).

فدلت هذه الأدلة بعمومها على وجوب طاعة الإمام في الجهاد وغيره مما كان طاعة.

وأما الأدلة الدالة بخصوصها على وجوب طاعته في الجهاد، وأن أمر الجهاد موكول إليه فمنها:

١-قال البخاري: «باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به».

وأورد حديث أبي هريرة رضي أنه سمع رسول الله على يقول: «من أطاعني فقد أطاع الله على الله على الله على الله عصل الله ومن يعص الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرًا، وإن قال بغيره فإن عليه منه»(٣).

والشاهد من الحديث قوله: «وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه».

قال النووي: «قوله على الإمام جنة» كالستر يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام ويتقيه الناس ويخشون سطوته

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري. البخاري مع الفتح (١٣/ ١١١)، كتاب الأحكام، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَاَلِمِمُواْ اللَّهَ وَاَلِمِمُواْ اللَّهَ وَاَلِمِمُواْ اللَّهَ وَاَلِمِمُواْ اللَّهَ وَاَلِمِمُواْ اللَّهَ وَاللَّمِوْلَ ﴾، برقم (٧١٣٧)، ومسلم، مسلم بشرح النووي (٢٢/ ٢٢٣)، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، برقم (١٨٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم. مسلم بشرح النووي (١٢/ ٢٣٨)، كتاب الإمارة، باب وجوب لزوم جماعة المسلمين، برقم (١٨٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري. البخاري مع الفتح (٦/ ١١٦)، كتاب الجهاد، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، برقم (٣) أخرجه البخاري، مسلم بشرح النووي (١٢/ ٢٣٠)، كتاب الإمارة، باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه، ويتقى به، برقم (١٨٤١).

ومعنى «يقاتل من ورائه» أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقًا»(١).

والحديث أفاد أنه لابد للناس من أمير يقاتل معه كما سبق النقل عن النووي، وأنه لم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلًا (٢).

ويؤيد ذلك ترجمة الإمام البخاري بقوله: «باب الجهاد ماض مع البر والفاجر».

لقول النبي ﷺ: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم»(٣).

قال ابن حجر: «قوله: «باب الجهاد ماض مع البر والفاجر» هذه الترجمة لفظ حديث أورده أبو داود(٤) وأبو يعلى مرفوعًا عن أبي هريرة ولا بأس بروايته»(٥).

Y- عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: «كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير. قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم

<sup>(</sup>۱) شرح النووي (۱۲/ ۲۳۰). (۲) فتح الباري (٦/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح (٦/ ٥٦).

<sup>(</sup>٤) انظر سنن أبي داود (٣/ ١٨)، كتاب الجهاد، باب في الغزو مع أئمة الجور، برقم (٢٥٣٣) ولفظه: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًّا كان أو فاجرًا» وسكت عنه أبو داود.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٦/٦).

يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك »(١٠).

قال ابن حجر: «قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين هم في طاعة من اجتمعوا على تأميره فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة، قال: وفي الحديث: أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابًا فلا يتبع أحدًا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر»(٢).

قلت: يؤخذ من الأدلة المتقدمة أنه لابد في الجهاد من القيادة الشرعية وأنه لا جهاد تحت راية كافرة، ولا جهاد بغير راية الإمام، وأنه عند فقد الإمام يعتزل الفرق كلّها، وإن هذا معتقد أهل السنة والجماعة كما تقدم نقل ذلك عنهم.

## الإمام الذي تجب طاعته في الجهاد وغيره:

الذي تجب طاعته هو الخليفة أو الإمام الذي وقع الاجتماع عليه، سواء كان إماما أو خليفة لقطر أو لأقطار، وإن لم تكن له الخلافة العامة. وأما القول بأن الإمام الذي تجب طاعته هو فقط من كان خليفة لجميع المسلمين بكافة أقطارهم وأن من كان حاكمًا أو إمامًا لقطر من الأقطار فلا تجب طاعته ولا بيعته، فإن هذا القول وهذا الرأي مخالف للأدلة، ومخالف للإجماع، ومخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، ومخالف أيضًا للواقع ويؤدي إلى الخروج على الأئمة ونقض بيعتهم، وهو رأي الخوارج.

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: «الأثمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري. البخاري مع الفتح (۱۳/ ۳۵)، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة حديث رقم (۷۰۸٤) ومسلم بشرح النووي (۲۲۲/۲۲)، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. (۲) فتح الباري (۲۳/ ۳۷).

إمام واحد، ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم»(١٠).

وقال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني -في شرح حديث أبي هريرة وقال النبي على قال: «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميته عالمية» (٢) قال -أي الصنعاني -: «قوله «عن الطاعة»؛ أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته، وقوله: «وفارق الجماعة»؛ أي خرج من الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم» (٣).

وقال العلامة محمد بن علي الشوكاني: «ولا يصح إمامان وأما بعد انتشار الإسلام وانتشار رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر كذلك ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال خبر إمامها لا يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال البلاد والعباد

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٩/ ٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في (ص٨٤).

<sup>(</sup>٣) سيل السلام (٣/ ٢٢٥).

فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة ودع عنك ما يقال في مخالفته فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار ومن أنكر ذلك فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة ؛ لأنه لا يعقلها "(١).

وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: «ولا يشترط أن يكون إمامًا عامًّا للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقضت من أزمنة متطاولة والنبي على قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي»(٢). فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام وصار قوله نافذًا وأمره مطاعًا ومن عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الأمة الإسلامية بدأت تتفرق فابن الزبير في الحجاز وابن مروان في الشام والمختار ابن عبيد وغيره في العراق فتفرقت الأمة وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة، وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد نسأل الله العافية، ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟ أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها، وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام وقال هذا لا يمكن الآن تحقيقه وهذا هو الواقع الآن، فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ورشاوي وبيع الذمم إلى غير ذلك فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدًا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عمومًا؟

<sup>(</sup>١) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (٤/ ٥١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (ص٤٨٥)، كتاب الجهاد، باب طاعة الإمام، برقم (٢٨٦٠)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحه (ص٤٨٥).

هذا لا يمكن»(١).

وسئل الشيخ العلامة صالح الفوزان هذا السؤال:

في هذه الأيام هناك من يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول لا يشترط للجهاد إمام ولا راية فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام ؟

فأجاب قائلًا: «الجواب: هذا رأي الخوارج أما أهل السنة فيقولون لابد من راية ولابد من إمام هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله على فالذي يفتي أنه لا إمام ولا راية وكل يتبع هواه هذا رأي الخوارج»(٢).

نعم إن ما أفتى به الشيخ صالح من أن الرأي الذي لا يرى اشتراط إذن الإمام في الجهاد ووجود الراية الشرعية هو رأي الخوارج جواب صحيح يشهد له ويؤكده ما تقدم من أدلة في هذا المبحث وما تقدم من النقول عن أئمة أهل السنة والجماعة ، فإن أمر الجهاد موكول للإمام وتجب طاعته في ذلك، وهذا ما دل عليه سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين وهو ما جرى عليه الصحابة والله عنه الا يعلم أن أحدًا منهم خرج مجاهدًا بغير إذن الإمام، وإنما كانوا يجاهدون ويخرجون تحت راية الإمام والخروج عن سبيلهم خروج عن سبيل المؤمنين "، والله عن يقول: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلمُهَدَىٰ وَيَتَمِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ، مَا تَوَلَىٰ وَنُصَلِهِ عَمْرَ سَبِيلِ ٱلمُؤْمِنِينَ مُولًىٰ وَنُصَلِهِ عَمْرَا عَمْرِيا مُنْ وَمَا عَلَىٰ وَيَتَمْعَ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلمُؤْمِنِينَ مُولَةٍ مَا تَوَلَىٰ وَنُصَاءَتَ مَصِيرًا وَالْمَاهِ وَلَهُ اللهُ كُولُهُ وَيُتَامِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلمُؤْمِنِينَ مُولِدِهِ عَنْ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ مُولًا وَالْمَاهِ وَالْمَاهِ وَالْمَاهِ وَالْمَاهِ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ المؤمنينَ اللهُ المؤمنينَ مُولًا وَاللّه عَلَىٰ وَلَمْ اللهُ اللهُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٨/ ١٢ ، ١٣).

<sup>(</sup>٢) الجهاد وضوابطه الشرعية (ص ٤٧).

<sup>(</sup>٣) تضمين من كلام الشيخ محمد بن عمر بازمول. في ضوابط الجهاد في السنة (ص ١٣).

<sup>(</sup>٤) آية (١١٥) من سورة النساء.

# الفرع الثاني: الضوابط التي تشترط فيمن يقاتل من الكفار

وهي إجمالًا خمسة ضوابط «شروط» وهي:

١-ألّا يكون الكافر المقاتل ذميًا، والذمي هو من يقيم في ديار المسلمين وله ذمة مؤبدة.

٢-ألًا يكون الكافر المقاتل معاهدًا، والمعاهدون هم من صالحهم الإمام
 على ترك القتال مدة.

٣-ألّا يكون الكافر المقاتل مستأمنًا، وهو من يقدم على بلاد المسلمين من
 غير استيطان لها بأمان من الإمام أو أحد من المسلمين.

٤- أن يكون قد بلغته الدعوة .

٥-أن يكون الكافر المقاتل من أهل القتال: ليس صبيًا ولا امرأة ولا شيخًا
 كبيرًا ولا من انقطع عن الناس وترك القتال، ويكون الجهاد في سبيل اللَّه بمقابلة
 الكفار في المعارك، وليس بالتفجير والاغتيالات والانتحارات(١).

وهذه الضوابط من حيث الجملة محل اتفاق بين الفقهاء -رحمهم الله-وإنما وقع الخلاف بينهم في الضابط الخامس فاتفقوا على ألّا يكون الكافر امرأة ولا صبيًا واختلفوا فيما عدا هذين، والجمهور على اشتراط أن يكون المقاتل من أهل القتال.

<sup>(</sup>۱) لهذه الشروط والضوابط انظر: الهداية (٢/ ١٣٨-١٥٢)، الاختيار (٤/ ١٢٠-١٢٣)، والبناية (٥/ ٢٦٠-٢٧٧)، (٧٧٧-٨١٥)، (٥/ ٧٧٧)، (٥/ ٧٧٧)، (٥/ ٧٧٧)، واللباب (٤/ ١٣٥-١٤٣)، والكافي لابن عبد البر (١/ ٤٦٨-٤٨١)، والمقدمات الممهدات (١/ ٣٦٨)، وعقد الجواهر (١/ ٤٧٩-٤٩٧)، والذخيرة (٣/ ٣٤٣، ٣٩٩-٤٣٥)، والحاوي (١/ ٣٦٧-٢٩٨)، والوسيط (٧/ ٣٤-٨٩٨)، وروضة الطالبين (١/ ٢٧٨-٢٩٧)، وأحكام أهل والمغني (٣/ ٧٩١، ٢٠١، ٢١٣)، وكشاف القناع (٣/ ١٠٤، ١٠٥، ٣/ ١١٢)، وأحكام أهل الذمة (٢/ ٤٧٥-٤٧٤).

يقول الإمام ابن القيم: «الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد، وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان، وقد عقد الفقهاء لكل صنف بابًا فقالوا باب الهدنة، باب الأمان، باب عقد الذمة(١)، ولفظ «الذمة والعهد» يتناول هؤلاء كلهم في الأصل، وكذلك لفظ الصلح، فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد، وقولهم: «هذا في ذمة فلان» أصله من هذا أي في عهده وعقده، أي فالزمه بالعقد والميثاق ثم صار يستعمل في كل ما يمكن أخذ الحق من جهته سواء وجب بعقده أو بغير عقده كبدل المتلف فإنه يقال: هو في ذمته وسواء وجب بفعله أو بفعل وليه أو وكيله: كولي الصبي والمجنون وبيت المال والواقف فإن بيت المال والوقف يثبت له حق وعليه حق كما يثبت للصبى والمجنون ويطالب وليه الذي له أن يقبض له ويقبض ما عليه وهكذا لفظ «الصلح» عام في كل صلح وهو يتناول صلح المسلمين بعضهم مع بعض وصلحهم مع الكفار ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء «أهل الذمة» عبارة عمن يؤدي الجزية، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم اللَّه ورسوله بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم سواء كان الصلح على مال أو غير مال لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين، وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح، وأهل الهدنة، وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها وهؤلاء أربعة أقسام: رسل، وتجار، ومستجيرون حتى تعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاءوا دخلوا فيه، وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم، وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها(٢)، وحكم

<sup>(</sup>١) انظر المصادر المتقدمة في الإحالة السابقة.

<sup>(</sup>٢) هذا هو القسم الرابع فيكون المستأمنون أربعة أقسام:

١- الرسل. ٢-التجار.

٤-طالبي الحاجة من زيارة أو غيرها.

٣-المستجيرين.

هؤلاء ألا يهاجروا ولا يقتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية، وأن يعرض على المستجيرين منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به ولم يعرض له قبل وصوله إليه فإذا وصل مأمنه عاد حربيًّا(١)كما كان»(٢).

هذا من ناحية الإجمال، وأما من ناحية التفصيل:

فأولا: ألّا يكون الكافر المقاتل ذميًا: أي ألا يكون من أهل الذمة، وأهل الذمة من يؤدي الجزية (٢) للمسلمين، وذمتهم تكون مؤبدة ويقرون على دينهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام فإذا بذلوا الجزية وجب قبولها منهم، وحرم قتالهم ووجب دفع من قصدهم بأذى.

والجزية: هي الوظيفة المأخوذة من الكفار لإقامتهم بدار الإسلام في كل عام وسميت بذلك لأنها تجزئ عن القتل أي تعصم صاحبها(٤).

وقد دل على جواز ذلك الكتاب والسنة والإجماع(٥).

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَكَمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱلْصَّوْا ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَلِو وَهُمَّ صَلْغِرُونَ ﴾ (١).

ومن السنة حديث بريدة رضيه: وفيه: ٥٠٠٠ وإذا لقيت عدوك من المشركين

<sup>(</sup>١) أي صار من أهل الحرب.

 <sup>(</sup>٢) أحكام أهل الذمة (٢/ ٤٧٦)، وانظر لهذه الأحكام في المصادر المتقدمة في الإحالة رقم (١) من الصفحة قبل السابقة.

<sup>(</sup>٣) البناية (٥/ ٨٢٨)، واللباب (٤/ ١٣٤)، وعقد الجواهر (١/ ٤٨٥)، والذخيرة (٣/ ٤٥١)، والحاوي (١٤/ ٧٤٧)، والروضة (١/ ٢١٧)، ٢٩٧)، والمرتبا ٢١٧)، والإنصاف (٤/ ٢١٧، ٢٣٢، ٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) اللباب (١٤٣/٤)، والذخيرة (٣/ ٤٥٣)، والحاوي (١٤/ ٢٩٧)، والمغني (١٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) البناية (٥/ ٨٢٨)، واللباب (٤/ ١٣٤)، وعقد الجواهر (١/ ٤٨٥)، والذخيرة (٣/ ٤٥١)، والحاوي (١٤/ ٢٩٧)، والروضة (٢/ ٢٩٧، ٢٩٨)، والممغني (٢/ ٢١٢)، والإنصاف (٤/ ٢١٧، ٢٣٢، ٢٤٧).

<sup>(</sup>٦) آية (٢٩) من سورة التوبة.

فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنه فإن أبوا عنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنه فإن أبوا فاستعن باللَّه وقاتلهم "(١).

وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون من حيث الجملة على جواز أخذ الجزية (٢).

من يصح منه عقد الذمة والهدنة، والدليل على أن عقدها يوجب الكف عنهم والذب عنهم مِن كل مَن أذاهم من مسلم وكافر . . . ؟

لا يصح عقد الذمة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه.

قال ابن قدامة: ولا يصح عقد الذمة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه خلافًا (٣).

#### والدليل لذلك:

أن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة؛ ولأن عقد الذمة عقد مؤبد فلم يجز أن يفتات به على الإمام (٤).

وأما الدليل على أن عقد الذمة يوجب الذب عنهم مِن كل مَن أذاهم مِن مسلم وكافر:

١-قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ يُعُطُوا اللَّجِزَّيَةَ ﴾ . فجعل إعطاء الجزية غاية لكف القتال عنهم (٥٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم. مسلم بشرح النووي (١٢/ ٣٩)، كتاب الإمارة، باب تأمير الأمراء على الثغور.

<sup>(</sup>٢) المغنى (٢/ ٢٠٢)، وانظر المصادر المتقدمة في الإحالتين رقم (١) والإحالة رقم (٤) في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٣) المغنى (٢١٣/١٣)، وانظر: الذخيرة (٣/ ٤٥١)، والروضة (١٠/ ٢٩٩)، واللباب (٤/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) المغنى (١٣/ ٢١٣)، وكشاف القناع (٣/ ١١٦).

<sup>(</sup>٥) المغنى (١٣/ ٢١٢).

٢ - قوله ﷺ في الحديث المتقدم: «فاسألهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم»(١).

٣-عن عبد اللَّه بن عمرو رَهِ أن النبي الله قال: «من قتل نفسًا معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا» (٢٠).

وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: «إثم من قتل ذميًّا بغير جرم»(٣).

قال ابن حجر: «قوله: «من قتل نفسًا معاهدًا» كذا ترجم بالذمي وأورد الخبر في المعاهد، وترجم في الجزية بلفظ: «من قتل معاهدًا» كما هو ظاهر الخبر والمرادبه من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم»(٤).

ثانيًا: ألَّا يكون معاهدًا.

أي ألَّا يكون ممن عقد معه الإمام هدنة(٥).

والهدنة: هي أن يوادع أهل الحرب في دارهم على ترك القتال مدة بعوض أو بغير عوض، وتسمى مهادنة، وموادعة، ومعاهدة(١٠).

## والهدنة جائزة بأربعة شروط:

١-أن يتولى عقدها الإمام أو نائبه.

٢-أن يكون للمسلمين إليها حاجة وفيها مصلحة بأن يكون بالمسلمين ضعف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في (ص ٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري. البخاري مع الفتح (٢٥٩/١٢)، كتاب الديات، باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم، برقم (٢٩١٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح (١٢/ ٢٥٩). (٤) فتح الباري (١٢/ ٢٥٩).

 <sup>(</sup>٥) انظر: الاختيار (٤/ ١٢٠-١٢٢)، والحاوي (١٤/ ٢٩٧)، والروضة (١٠/ ٣٣٤-٣٣٣)، وعقد الجواهر
 (١/ ٤٩٦-٤٩٦)، والذخيرة (٣/ ٤٤٩)، والمغنى (١/ ١٥٤-١٥٤).

<sup>(</sup>٦) انظر المصادر المتقدمة في الإحالة السابقة.

لقلة العدد أو المال أو بُعد العدو، أو يطمع في إسلامهم، أو في قبولهم الجزية أو أن يعينوهم على قتال غيرهم أو غير ذلك من المصالح، فيجوز للإمام أن يصالح ويعقد الهدنة مع من يراه لصالح المسلمين.

٣-أن يخلو من الشروط الفاسدة كتركه مسلم بأيديهم أو بذل مال من غير خوف.

٤- ألا يزاد على المدة التي تدعو الحاجة إليها في اجتهاد الإمام(١١).

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الهدنة المؤبدة بين المسلمين والكفار؛ لأن ذلك يؤدي إلى إلغاء مشروعية الجهاد(٢٠).

واتفق الفقهاء على جواز عقد الصلح والهدنة المؤقتة، واختلفوا في الصلح والهدنة المطلقة، ومعناها أن يصالح المسلمون الكفار صلحًا غير مؤقت وفي نيتهم متى ما تقووا نقضوا الصلح بعد إعلام الكفار ".

وسبب الخلاف كما يقول ابن القيم: «أن من رأى عدم جواز عقدها مطلقة ظنوا أنها إذا كانت مطلقة تكون لازمة مؤبدة كالذمة فلا تجوز بالاتفاق؛ ولأجل أن تكون الهدنة لازمة فلابد من توقيتها وذلك أن الله كان أمر بالوفاء ونهى عن الغدر، والوفاء لا يكون إلا إذا كان العقد لازمًا . . . »(3).

قال ابن القيم: «والقول الثاني -أي الذي يجوّز عقدها مطلقة - وهو الصواب أنه يجوز عقدها مطلقة وموقتة، فإذا كانت موقتة جاز أن تجعل لازمة ولو جعلت جائزة بحيث يجوز لكل منهما فسخها متى شاء كالشركة والوكالة والمضاربة

<sup>(</sup>۱) انظر: الاختيار (٤/ ١٢٠–١٢٢)، والحاوي (١٤/ ٢٩٧)، والروضة (١٠/ ٣٣٣–٣٣٦)، وعقد الجواهر (١/ ٤٩٨–٤٩٨)، والذخيرة (٣/ ٤٤٩)، والمغنى (١٣/ ١٥٤–١٥٦).

<sup>(</sup>٢) أحكام أهل الذمة (٢/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر المصادر المتقدمة في الإحالة رقم (١).

<sup>(</sup>٤) أحكام أهل الذمة (٢/ ٤٧٦)، (٤٧).

ونحوها جاز ذلك لكن بشرط أن ينبذ إليه على سواء، ويجوز عقدها مطلقة، وإذا كانت مطلقة لم يمكن أن تكون لازمة التأبيد بل متى شاء نقضها وذلك أن الأصل في العقود أن تعقد على أي صفة كانت فيها المصلحة والمصلحة قد تكون في هذا أو هذا وللعاقد أن يعقد على العقد لازمًا من الطرفين وله أن يعقده جائزًا يمكن فسخه إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعي وليس هنا مانع بل هذا قد يكون هو المصلحة فإنه إذا عقد عقدًا إلى مدة طويلة فقد تكون مصلحة المسلمين في محاربتهم قبل تلك المدة فكيف إذا كان ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة وعامة عهود النبي على مالمشركين كانت كذلك مطلقة غير مؤقتة جائزة غير لازمة . . "(۱).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمة: «ويجوز عقدها مطلقًا ومؤقتًا والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو، ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء، وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل فيه الإمام بالمصلحة»(٢).

وقال ابن القيم -بعد ما ذكر قصة الحديبية - قال: «وفي القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقًا من غير توقيت بل ما شاء الإمام ولم يجئ بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم ألبتة فالصواب جوازه وصحته . . . ولكن لا ينهض إليهم ويحاربهم حتى يعلمهم على سواء ليستعدوا هم وهو في العلم بنقض العهد»(٣).

الأدلة على جواز عقد الهدنة إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك:

١ - قول اللَّه تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ (١).

قال ابن كثير -بعدما أورد آية براءة-: ﴿قَائِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْآخِرِ﴾: وقول من قال بأنها ناسخة لقوله تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلِمِ فَآجْنَحُ لَمَا﴾

<sup>(</sup>١) أحكام أهل الذمة (٢/ ٤٧٦، ٤٧٧، ٨٧٨).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات (ص ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٣/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) آية (٦١) من سورة الأنفال.

قال: «وفيه نظر؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك فأما إن كان العدو كثيفًا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة كما فعل النبي على يكل يوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص والله أعلم»(١).

Y-عن البراء بن عازب على قال: «صالح النبي على المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل، ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح -السيف والقوس ونحوه- فجاء أبو جندل في قيوده فرده إليهم»(٢).

۳-عن سهل بن أبي حثمة قال: «انطلق عبد اللَّه بن سهل ومحيصة بن مسعود ابن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح . . .  $^{(7)}$ .

والغرض من هذا الحديث قوله: «وهي يومئذ صلح» والمراد مصالحة أهلها اليهود والمسلمين (٤٠).

فدل الحديثان على جواز الصلح مع المشركين إذا دعت إلى ذلك حاجة.

الأدلة على لزوم الوفاء بالهدنة إذا عقدها الإمام وأنه يجب على المسلمين حماية المعاهدين من المسلمين وأهل الذمة:

إذا عقد الإمام الهدنة لزمه الوفاء بها (٥) لقول اللَّه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا اللَّهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا اللَّهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا اللَّهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَتَأَيُّهُا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْكُ عَالَمُوا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَالَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَي

وقوله تعالى: ﴿ فَأَتِنُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَمُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٢/ ٣٢٣، ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: البخاري مع الفتح (٥/ ٣٠٤)، كتاب الصلح، باب الصلح مع المشركين، برقم (٢٧٠٠)، ومسلم. مسلم بشرح النووي (١٢٨/ ٣٩٦)، كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية، برقم (١٧٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: البخاري مع الفتح (٥/ ٣٠٥)، كتاب الصلح، باب الصلح مع المشركين، برقم (٢٧٠٢)، ومسلم. مسلم بشرح النووي (١١/ ٢١٥)، كتاب القسامة، باب القسامة، برقم (١٦٦٩).

<sup>(</sup>٥) المغنى (١٣/ ١٥٧).

 <sup>(</sup>٤) فتح الباري (٣٠٦/٥).
 (٦) آية (١) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٧) آية (٤) من سورة التوبة.

ولأنه لو لم يف بها لم يسكن إلى عقده وقد يحتاج إلى عقدها(١).

فإن نقضوا العهد جاز قتالهم لقول اللَّه تعالى: ﴿وَإِن نُكَثُواْ أَيْمَنَهُم مِنْ بَعَدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَيِمَةَ الْكُفُرِ إِنَّهُمْ لَاَ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَالَهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ (٣).

ولقوله تعالى: ﴿ فَمَا أَسْتَقَنَّمُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُوا لَمُمَّ ﴾ (٣).

وإذا خاف الإمام منهم نقضًا للهدنة أعلن لهم انتهاء الهدنة قبل قتالهم لقول اللَّه تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانَبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْحَآبِنِينَ ﴾ (١٠).

أي أعلمهم بنقض العهد حتى تصير أنت وهم سواء (°).

وإذا عقد الإمام الهدنة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة(١). لأنه أمنهم ممن تحت قبضته وتحت يده كما أمّن من في قبضته منهم(١).

وللحديث المتقدم: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» (^^).

وهذا الحكم في جواز الهدنة والصلح مع العدو هو في جهاد الدعوة والطلب، ونحو ذلك في جهاد الدفع، فإن العدو إذا تمكن من البلد ولم يقدر على دفعه فإنه للمسلمين الذين احتلت أرضهم أن يدخلوا معه في هدنة وصلح حقنًا لدماء المسلمين حتى لا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة كما دخل الرسول على مع كفار مكة في صلح وهدنة وقد اغتصبوا أرض المسلمين في مكة وديارهم (١٠)، كما قال تعالى: ﴿ لِلْفَقَرُلَةُ اللّٰهُ وَرِضُونًا وَرَضُونًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُونَةً أَوْلَتِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) المغنى (١٣/ ١٥٧).

<sup>&</sup>quot; (٣) آية (٧) من سورة التوبة.

 <sup>(</sup>۱) آیه (۲) من سوره انتوبه.
 (۵) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۲).

<sup>(</sup>٦) المغنى (١٣/ ١٥٩)، وعقد الجواهر (١/ ٤٩٧).

 <sup>(</sup>٧) انظر المصادر السابقة في الإحالة المتقدمة.

<sup>(</sup>٩) انظر ضوابط الجهاد في السنة النبوية (ص ٢٦).

<sup>(</sup>٢) آية (١٢) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٤) آية (٥٨) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٨) تقدم في (ص ٩٤).

<sup>(</sup>١٠) آية (٨) من سورة الحشر.

يقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز: «ومع ذلك صالح النبي على قريشًا يوم الحديبية سنة ست من الهجرة، ولم يمنع هذا الصلح ما فعله قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم، مراعاة للمصلحة العامة التي رآها النبي على لجميع المسلمين من المهاجرين وغيرهم، ولمن يرغب الدخول في الإسلام»(۱).

إذا كان بين دولة مسلمة ودولة كافرة عهد وميثاق فاعتدت الدولة الكافرة على دولة أخرى مسلمة فهل للدولة المسلمة أن تنصر أختها المسلمة على الكافرة وبينهما عهد وميثاق؟

بمقتضى الصلح والهدنة مع الكفار فإنه لو قدر أن وجد من الكفار المعاهدين اعتداء على مسلمين غير المسلمين الذين عاهدوا الكفار فإنه لا تجب نصرة المسلمين المعتدى عليهم من قبل الكفار لوجود العهد والميثاق قال الله تعالى: ﴿ وَإِنِ اَسْتَصَرُوكُمْ فِي اَلِدِينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَّ ﴿ (٢).

قال ابن العربي: «المسألة السابعة: ﴿ وَإِنِ اَسَتَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ ﴾ يريد إن دعوا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم فذلك عليكم فرض إلا على قوم بينكم وبينهم عهد فلا تقاتلوهم عليهم يريد حتى يتم العهد أو ينبذ على سواء "(").

وقال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿وَإِنِ اسْتَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته »(٤).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (٨/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) آية (٧٢) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن (٢/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٨/ ٣٧).

وذكر ابن كثير مثل هذا المنقول عن القرطبي وزاد فقال: «وهذا مروي عن ابن عباس رفي الله عنه الله المعالم المعالم

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: «وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَنَّ ﴾ أي عهد بترك القتال فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم فلا تعينوهم عليهم لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق»(٢).

قلت: ويدل لما تقدم:

أن النبي على ردأبا جندل للمشركين لأجل العهد الذي بينه وبينهم وأن النبي على المحديث لما ينصر أبا بصير ورده للمشركين من أجل العهد الذي بينه وبينهم فقد جاء في الحديث لما صالح النبي على المشركين على إرجاع أبي جندل إليهم وهو يصبح في المسلمين: «يا معشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني» يقول عمر فلل للرسول على: «ألست نبي الله حقًا؟ قال: بلى. قال: فَلِمَ نعطي الدنية في ديننا؟ فقال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، وأتى عمر أبا بكر الصديق فسأله فأجاب بجواب النبي على وقال: فاستمسك بغرزه (٢٠) فإنه على الحق . . . » وفي الحديث ثم رجع النبي الله وقال: فاستمسك بغرزه (٢٠) وله على الحق . . . » وفي الحديث ثم طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين: واللّه إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدًا فاستله الآخر فقال: أجل واللّه إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت به فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد (٥٠)، وفر الآخر حتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول اللّه على حين رآه لقد رأى هذا ذعرًا (٢٠)،

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۲/ ٣٣). (۲) تيسير الكويم الرحمن (ص ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) المراد به التمسك بأمره وترك المخالفة كالذي يمسك بركب الفارس فلا يفارقه. فتح الباري (٥/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) هو عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني زهرة. الفتح (٣٤٩/٥).

<sup>(</sup>٥) أي خمدت حواسه وهو كناية عن الموت. فتح الباري (٥/ ٣٤٩).

فلما أتى النبي على قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول (١٠) فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله قد والله أوفي (١٣) الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم، قال النبي على: ويل (١٣) أمه مسعر (١٠) حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قدأ سلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي على انشاه الله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي على إليه الله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي على إليه الله والرحم لما أرسل حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ب: «بسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ب: «بسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت» (١٠).

قال ابن حجر: «وفيه -أي في الحديث- أنه كان لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم لأنهم لما طالبوا أبا بصير أول مرة أسلمه لهم ولما حضر إليه ثانية لم يرسله لهم بل لو أرسلوا إليه وهو عنده لأرسله فلما خشي أبو بصير من ذلك نجا بنفسه وفيه: أن شرط الرد أن يكون الذي حضر من دار الشرك باقيًا في بلد الإمام ولا يتناول من لم يكن تحت يد الإمام ولا متحيزًا إليه»(٢).

وقال ابن حجر أيضًا: «واستنبط منه بعض المتأخرين أن بعض ملوك

<sup>(</sup>١) أي خوف. الفتح (٣٤٩/٥).

<sup>(</sup>٢) أي إن لم ترده عني. الفتح (٣٤٩/٥).

<sup>(</sup>٣) أي فليس عليك منهم عقاب فيما صنعت أنا . الفتح (٥/ ٣٥٠) .

<sup>(</sup>٤) ويل أمه كلمة ذم تقولها العرب ولا يقصدون معنى ما فيه من ذم. الفتح (٥/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) كأنه يصفه بالإقدام في الحرب والتسعير لنارها. الفتح (٥/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري. البخاري مع الفتح (٥/ ٣٢٩-٣٣٣)، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، برقم (٢٧٣١).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (٥/ ٣٥١).

المسلمين مثلًا لو هادن بعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم وغنم أموالهم جاز له ذلك؛ لأن عهد الذي هادنهم لم يتناول من لم يهادنهم ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يكن هناك قرينة تعميم»(١).

قلت: ولعل ابن حجر يقصد بقوله: «واستنبط منه بعض المتأخرين» لعله يقصد ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فقد قال ابن تيمية: «ونصارى مالطية أهل المشرق ويهودهم لو كان لهم ذمة وعهد من ملك مسلم يجاهدهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية كأهل المغرب واليمن لما لم يعاملوا أهل مصر والشام معاملة أهل العهد جاز لأهل مصر والشام غزوهم واستباحة دمهم ومالهم؛ لأن أبا جندل وأبا بصير حاربا أهل مكة مع أن بينهم وبين النبي على عهدًا وهذا اتفاق الأئمة لأن العهد والذمة إنما يكون من الجانبين»(۱).

وقال ابن القيم في الفوائد المستنبطة من قصة الحديبية: «والعهد الذي كان بين النبي على وبين المشركين لم يكن عهدًا بين أبي بصير وأصحابه بينهم وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم وإذا لم يكن بينه وبينهم عهد كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى مالطية وسبيهم مستدلًا بقصة أبي بصير مع المشركين»(٣).

قلت: ويؤخذ من هذا أنه في عصرنا كل دولة مستقلة بحدودها وولي أمرها، سواء كانت مسلمة أو كافر، فإذا قدر أن دولة مسلمة بينها وبين دولة كافرة معاهدة على ترك القتال فاعتدت هذه الدولة الكافرة على دولة أخرى مسلمة، فليس للدولة المسلمة نقض العهد الذي بينها وبين الكافرة ولا يلزمها نصرة أختها المسلمة

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٥/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية (ص ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٣/ ٣٠٩).

مادامت مدة العهد والميثاق باقية.

كما أن وجود معاهدة بين دولة مسلمة وكافرة، لا يلزم الدولة الأخرى المسلمة التي لم تبرم العهد والميثاق، فيجوز لها أن تغزو الدولة الكافرة كما يدل عليه قصة أبى بصير والله أعلم.

وهنا إشكال قد يطرح وهو هل يترك الكفار يستحلون دماء وأعراض وأرض المسلمين وتترك نصرتهم بحجة وجود عهد وميثاق بين دولة كافرة ومسلمة ؟(١)

فيقال في الجواب: بأن المسلمين الذين بينهم وبين الكفار عهد وميثاق لهم حالتان:

إما أن يكونوا أقوياء ففي هذه الحالة ينذر المسلمون الأقوياء الكفار المعتدين أنهم إن لم ينتهوا عن ظلم إخوانهم فسينقضون العهد والميثاق كما تقدم في الأمور التي تجوز نقض العهد كما قال تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى مَن وَوْمٍ خِيانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى مَن وَوْمٍ خِيانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى مَن وَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَا أَعانُوا إِخُوانِهُمُ المسلمين .

والثانية: أن يكون المسلمون ضعفاء وبقاء العهد والميثاق فيه مصلحة لهم في حفظ دينهم وأعراضهم ودنياهم، ونقضهم للميثاق يسبب مفسدة أكبر من النفع المترتب على نقضه ففي مثل هذه الحالة يبقى هؤلاء المسلمون على عهدهم وميثاقهم ولا ينصرون إخوانهم كما هو حال رسول الله على مع أبي بصير وأبي جندل فإنه على لم ينقض العهد والميثاق لأجل نصرة أبي بصير وأبي جندل وتخليصهم من الكفار المعذبين لهم أشد العذاب(٢).

ثالثًا: ألا يكون الكافر المقاتل مستأمنًا:

تقدم ذكر تعريف المستأمن وهو الذي يقدم بلاد المسلمين استيطانًا لها،

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الإشكال والجواب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن الريس في كتابه مهمات في الجهاد (ص ٣٦).

<sup>(</sup>٢) مهمات في الجهاد (ص ٣٦).

وأنهم -أي المستأمنون- أربعة أقسام: رسل، وتجار، ومستجيرون، وطالبو حاجة من زيارة وغيرها.

وحكمهم: أنه من أعطى الأمان منهم حرم قتله وماله والتعرض له، ولا تؤخذ منه جزية ويعرض على المستجيرين منهم الإسلام فإن قبل فذاك وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق ولم يعرض له قبل وصوله إليه(١٠).

والدليل على ذلك:

١ - قول اللَّه تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَيْلِغَهُ مَأْمَنَةً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

قال ابن كثير: «يقول اللّه لنبيه -صلوات اللّه وسلامه عليه-: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ الذين أمرت بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم ﴿ اَسْتَجَارَكَ ﴾ ؛ أي: استأمنك فأجبه إلى طلبته ﴿ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كُلَامَ اللّهِ ﴾ ؛ أي: القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئًا من أمر الدين تقيم به حجة اللّه ﴿ ثُمَّ أَيْلِفَهُ مَأْمَنَهُ ﴾ ؛ أي: وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ؛ أي: إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين اللّه وتنتشر دعوة اللّه في عباده . . . ثم ذكر ابن كثير إعطاء النبي ﷺ الأمان لمن جاء مسترشد أو في رسالة ، عال : وكان ذلك من أسباب هداية أكثرهم » (٣) .

٢-قوله ﷺ: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا»(٤).

والمعاهد يشمل من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من

<sup>(</sup>١) تقدم هذا في (ص ٩١)، وانظر المغني (١٣/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) آية (٦) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٢/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في (ص ٩٤).

سلطان أو أمان من مسلم(١).

من له عقد الأمان ؟

الأمان على قسمين: عام وخاص.

أما العام فهو الذي يكون لجميع الكفار، أو يتعلق بأهل إقليم أو بلد فهذا لا يعقده إلا الإمام أو نائبه، وأما الخاص فهو ما يتعلق بآحاد الناس فيصح من الولاة ومن الآحاد(٢).

أما كون العام إنما يعقده الإمام أو نائبه دون رعيته؛ فلأن ولايته عامة وليس ذلك لأحد الرعية (٣).

وأما جوازه وصحته من آحاد المسلمين لآحاد الكفار:

١-فلقوله ﷺ، من حديث على رها «ذمة المسلمين واحدة يسعى فيها أدناهم فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل»(٤).

٢-ولقوله ﷺ من حديث أم هانئ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» (٥٠).
 الفرق بين العقود الثلاثة: عقد الذمة، وعقد الهدنة، وعقد الأمان:

الفرق بينها: أن عقد الذمة مؤبد ويوجب الذب عنهم مِن كل مَن أرادهم مِن مسلم وكافر، وأما عقد الأمان والهدنة فيوجبان ذب المسلمين عنهم دون غيرهم، ثم إن عقد الذمة مؤبد وأما عقد الهدنة وعقد الأمان فمقدرة إما مؤقتة وإما مطلقة،

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٢/ ٢٥٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الاختيار (۱/۳۷۶)، وعقد الجواهر (۱/ ٤٧٩، ٤٨٠)، والحاوي (۱/۲۹۷)، وروضة الطالبين
 (۲) ۱۷۸، ۲۷۹، ۲۷۷، والمغني (۱/۲۷۷)، وكشاف القناع (۳/ ۱۰۶).

<sup>(</sup>٣) المغنى (١٣/ ٧٥)، وانظر المصادر المتقدمة في الإحالة السابقة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري. البخاري مع الفتح (٦/ ٢٧٩)، كتاب الجزية، باب إثم من عاهد ثم غدر، برقم (٣١٧٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري. البخاري مع الفتح (٦/ ٢٧٣)، كتاب الجزية، باب أمان النساء وجوارهن، برقم (٣١٧١).

فلا تكون مؤبدة، لأنها تؤدي إلى إلغاء الجهاد(١١).

رابعًا: أن يكون الكافر المقاتل قد بلغته الدعوة.

يقول ابن رشد: «فأما شرط الحرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق أعني أنه لا يجوز حرابتهم حتى يكونوا قد بلغتهم الدعوة وذلك شيء مجمع عليه بين المسلمين «٢٠).

ويقول ابن شاس: «ينبغي أن يدعى الكفار قبل أن يقاتلوا ولا تؤخذ غرتهم . . . وصفة الدعوة: أن يعرض عليهم الإسلام فإن أجابوا كف عنهم وأبوا عرض عليهم أداء الجزية فإن أبوا قوتلوا هذا كله مع الإمهال»(٣).

#### والدليل لهذا الضابط:

١ - قول اللَّه تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (<sup>1)</sup>.

Y-أن رسول الله على كان يكاتب الملوك يدعوهم إلى الإسلام كما في حديث أنس عليه: «كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى-وليس بالنجاشي الذي صلَّى عليه النبي عليه النبي الله عليه الله عليه الله عليه النبي الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله على الله

٣-أنه ﷺ كان يوصي قواد الجيش الإسلامية بدعوة الناس إلى الإسلام قبل قتالهم فإن استجابوا وإلا قاتلهم كما في حديث بريدة.

فعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى اللَّه ومن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: «اغزوا باسم اللَّه في سبيل اللَّه قاتلوا من كفر باللَّه اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث

<sup>(</sup>١) الحاوي (١٤/ ٩٧، ٩٨)، وانظر المصادر المتقدمة في الصفحة السابقة في الإحالة رقم (٢).

 <sup>(</sup>۲) بدایة المجتهد (٦/ ٣٦)، وانظر الاختیار لتعلیل المختار (١١٩/٤)، وشرح النووي لمسلم (٢١/ ٣٦)،
 ومغنی المحتاج (٢/ ٢٢٣)، والمغنی (٢١/ ٢٧، ٢٨).

 <sup>(</sup>٣) عقد الجواهر (١/ ٤٦٧).
 (٤) آية (١٥) من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم. مسلم بشرح النووي (١١/ ١١٢)، كتاب الجهاد، باب كتب النبي ﷺ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله ﷺ، برقم (١٧٧٤).

خصال ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا من دارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم . . . » الحديث (۱).

خامسًا: أن يكون الكافر المقاتل من أهل القتال.

وذلك بألا يكون امرأة ولا صبيًا ولا شيخًا هرمًا ولا ممن اعتزل الناس وترك القتال.

اتفق الفقهاء -رحمهم الله-على عدم قتال المرأة والصبي ما لم يقاتلا بقول أو فعل (٢).

### والدليل لذلك:

عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر أخبره: «أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي عن نافع أن عبد اللَّه ﷺ قتل النساء والصبيان»(٣).

وفي رواية: «فنهي النبي ﷺ عن قتل النساء والصبيان»(١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: مسلم بشرح النووي (۱۲/ ۲۹)، كتاب الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، برقم (۱۷۳۱).

<sup>(</sup>٢) الهداية (٢/ ١٣٧)، والذَّحيرة (٣/ ٣٩٧)، وروضة الطالبين (١٠ / ٣٤٣)، والمغني (١٣ / ١٧٥)، والإنصاف (٤/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري. البخاري مع الفتح (١٤٨/٦)، كتاب الجهاد، باب قتل الصبيان في الحرب، برقم (٣٠١٤)، ومسلم . مسلم بشرح النووي (٤٨/١٢)، كتاب الجهاد، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، برقم (١٧٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري. البخاري مع الفتح (٦/ ١٤٨)، كتاب الجهاد، باب قتل النساء في الحرب، برقم (٣٠١٥)، ومسلم . مسلم بشرح النووي (١٢/ ٤٨)، كتاب الجهاد، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، برقم (١٧٤٤).

قال النووي: «أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا»(١).

وأما من عدا النساء والصبيان ممن لم يكن من أهل الممانعة والقتال كالراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن، والعبيد والأجراء، فقد اختلف العلماء في جواز قتالهم على قولين:

أحدهما: أنهم لا يقاتلون ما لم يقاتلوا، وهو قول جمهور العلماء.

وثانيهما: أنهم يقاتلون، وهو أظهر قولى الشافعي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء»(٢).

وقال النووي: «وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف، قال مالك وأبو حنيفة لا يقتلون والأصح في مذهب الشافعي قتلهم»(٣).

فالقول الأول: قال به أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه، وهو قول الجمهور(1).

والثاني: يجوز قتلهم وهو أظهر قولي الشافعي وبه قال ابن المنذر (٥٠). أدلة القول الأول:

١ - عن رباح بن الربيع في قال: كنا مع رسول اللَّه ﷺ في غزوة فرأى الناس

<sup>(</sup>۱) شرح النووي لمسلم (۱۲/ ٤٨). (۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ ٥٤٣).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي لمسلم (٤٨/١٢).

 <sup>(</sup>٤) الهداية (٢/ ١٣٧)، والاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٢٠)، وبداية المجتهد (٦/ ٢٠، ٢١)، والذخيرة (٣/ ٢٧٧).
 ٧٣٩)، والمغنى (١٧٧/١٧).

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين (١٠/ ٢٤٣)، والمغنى (١٣/ ١٧٧).

مجتمعين على شيء فبعث رجلًا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء فجاء فقال: على امرأة قتيل فقال: هما كانت هذه لتقاتل». قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلًا فقال: «قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفًا(١٠)(٢٠).

وفي رواية: «وانطلق إلى خالد بن الوليد فقل له: إن رسول اللَّه ﷺ يأمرك يقول: لا تقتلن امرأة ولا عسيفًا»(٣).

فقد علل القتل بالمقاتلة في قوله: «ما كانت هذه لتقاتل» فثبت منه أنه معلول بالحرابة فلزم قتل ما كان مظنة ذلك(٤).

Y-عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه ﷺ قال: «انطلقوا باسم اللَّه وباللَّه وعلى ملة رسول اللَّه ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلًا صغيرًا ولا امرأة ولا تغلوا . . . » الحديث (٥).

٣-وعن أبي بكر الصديق ﴿ إِنْ أَنه أُوصَى يزيد حين وجهه للشام فقال: "إني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيًا ولا كبيرًا هرمًا... » الأثر (١٠).

٤-عن زيد بن وهب قال: أتانا كتاب عمر: «ألا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدًا واتقوا اللَّه في الفلاحين»(٧).

<sup>(</sup>١) العسيف هو الأجير، وقيل هو العبد. انظر المغنى (١٣/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣/ ٥٤)، كتاب الجهاد، باب قتل النساء، برقم (٢٦٦٩)، وابن ماجه في سننه (٢/ ٩٤٨)، كتاب الجهاد، باب في الغارة والبينات، وقتل النساء والصبيان، برقم(٢٨٤٢) وقال الشيخ الألباني عن الحديث: حسن صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (٢/ ٧٠١)، حديث رقم (٢٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٤٨)، كتاب الجهاد، باب في الغارة والبينات، وقتل النساء والصبيان، برقم(٢٨٤٢) وسنن البيهقي (٩/٩).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٥/ ٤٥٣)، وانظر: المغني (١٧٨/١٣)، فقد قال ابن قدامة: «والعلة في النهي قوله ﷺ: «ما كانت هذه لتقاتل» فالنبي ﷺ أوماً للعلة، فالمذكورون ليسوا من أهل القتال: المرأة والذرية والعسيف».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سننه (٢/ ٣٧، ٣٨)، كتاب الجهاد، باب دعاء المشركين برقم (٢٦١٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥/ ١٩٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٢/ ٣٨٣)، والبيهقي في سننه (٩/ ٨٩)، ولفظه: «هرمًا» عند البيهقي فقط.

ولأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال(١)فأشبهوا النساء والصبيان(١).

أدلة القول الثاني:

١ - قول الله تعالى: ﴿ فَأَقَنُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ ("). وهذا عام يتناول المتنازع فيه (١).
 فقتلهم لكفرهم (٥).

قال ابن المنذر: لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله تعالى: ﴿ فَأَقَنُلُوا ٱلْمُشَرِكِينَ ﴾ ولأنه كافر لا نفع في حياته فيقتل كالشباب(١).

٢-ما روى الحسن البصري عن سمرة أن النبي ﷺ قال: «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم»(٧).

قال الترمذي: والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا (^ ).

٣-ولأنهم أحرار مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم(٩).

مناقشة أدلة القول الثاني:

ونوقشت أدلة القول الثاني بما يلي:

أما قوله تعالى: ﴿ فَأَقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ عام مخصوص بالذمي والنساء والصبيان

فجاز تخصيص الشيخ الفاني(١٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١٣/ ١٧٨)، والهداية (٢/ ١٣٧)، وفتح القدير (٥/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>۲) مغني المحتاج (۶/ ۲۲۳).(۳) آية (٥) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٤) الحاوي (١٤/ ١٩٣)، ومغنى المحتاج (٤/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) الحاوي (١٤/ ١٩٣)، ومغنى المحتاج (٤/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٦) المغنى (١٣/ ١٧٧).

<sup>(</sup>۷) أخرجه أبو داود في سننه (۳/ 02)، كتاب الجهاد، باب قتل النساء، برقم (۲۲۷۰)، والترمذي في سننه (٤/ ١٤٥)، كتاب الجهاد، باب ما جاء في النزول على الحكم، برقم (١٥٨٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه الحجاج بن أرطاة عن قتادة نحوه.

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذي (٤/ ١٤٥). (٩) مغنى المحتاج (٤/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>١٠) المغني (١٣/ ١٧٨)، وشرح فتح القدير (٥/ ٤٥٣).

وأما حديث: «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم» فضعيف لانقطاعه ولضعف الحجاج بن أرطاة (١٠).

وأريد بالشيوخ في الحديث الذين فيهم قوة على القتال أو معونة عليه برأي أو تدبير جمعًا بين الأحاديث.

ولأن الأحاديث التي استدل بها الجمهور خاصة بالهرم، وهذا الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني عام في الشيوخ كلهم والخاص يقدم على العام(٢).

وأما القياس بأنه كافر لا نفع في حياته فيقتل كالشاب فينتقض بالعجوز التي لا نفع فيها<sup>(٣)</sup>.

سبب الخلاف في المسألة:

يقول ابن رشد: «والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم اختلافهم في العلة الموجبة للقتل هي الكفر لم يستثن أحدًا من الموجبة للقتل هي الكفر لم يستثن أحدًا من المشركين، ومن زعم أن العلة في ذلك هي إطاقة القتال للنهي عن قتال النساء مع أنهن كفار استثنى من لم يطق القتال ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلاح والعسيف»(1).

الراجح في المسألة:

الراجح في المسألة هو أن العلة ليست هي الكفر وإلا لَمَا جاء النهي عن قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم، وإنما هي إطاقة القتال، أو المشاركة فيه بفعل أو قول.

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (٥/ ١٧٨)، وانظر نصب الراية (٣/ ٣٨٦)، فقد أورد الحديث فقال: «عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن عن سمرة منقطع في غير محتج به والحسن عن سمرة منقطع في غير حديث العقيقة على ما ذكره بعض أهل العلم بالحديث». والحديث ضعفه الشيخ الألباني كما في ضعيف سنن أبى داود (ص٢٥٩)، حديث رقم (٢٦٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر المغنى (١٣/ ١٧٨). (٣) المغنى (١٧٨ /١٣).

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد (٦/ ٢٥).

يقول ابن تيمية: "وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة قتال الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين، والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا والصبيان لكونهم مالاً للمسلمين، والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله كما قال تعالى: ﴿وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه عالم استدل به الجمهور من أحاديث وآثار تقدم ذكرها ثم قال: - وذلك لأن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال تعالى: ﴿وَالْفِنَانُهُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتَالُ هِنَّ اللّهُ لم المناه والفساد ما هو أكبر منه، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين اللّه لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. . . . "".

## حكم العمليات الانتحارية التفجيرية التي كثرت في العصر الحاضر:

إن الكلام عن العمليات الانتحارية هو مما يدخل تحت الضابط الخامس، وهو أن يكون الجهاد بمقابلة الكفار في المعارك:

لقد أصبحت العمليات الانتحارية موضة العصر، والكثير من الناس يتعاطف مع مثل هذه مع فاعليها بالنظر إلى الغاية من وراء تلك العمليات، فيكفي للتعاطف مع مثل هذه

<sup>(</sup>١) آية (١٩٠) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) آية (١٩١) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٨/ ٣٥٤، ٣٥٥).

العمليات أن يكون قصد منفذيها هو رفع كلمة التوحيد، ونصر الإسلام، وإذلال الكفر -بزعمهم-(١).

ولكن ما الحكم الشرعي للعمليات الانتحارية؟

"إنه من المعلوم شرعًا أن القصد الحسن وحده لا يكفي للقول بجواز الفعل شرعًا، وهؤلاء ينطلقون من القول بأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت الغاية مشروعة فوسيلتها مشروعة، وهو غير مسلم، فليست الغاية تبرر الوسيلة مطلقًا، بل يجب أن تكون الوسيلة مشروعة لتحقيق الغاية المشروعة، أما إذا كانت الوسيلة غير مشروعة فلا يكفي أن تكون الغاية مشروعة، والأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين من قوله على " «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (١٠). فكل عمل لا يكون على وفق أمر الله أو رسوله فهو مردود على صاحبه مهما كان قصده حسنًا » (١٠)

إذا تقرر هذا فإن العلماء المعتبرين المعاصرين يرون عدم جواز الأعمال الانتحارية، ومن هؤلاء العلماء: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -يرحمه الله-(3)، وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(6)، وسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ (1)، وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان(8)، والشيخ

<sup>(</sup>١) انظر: الأجوبة الأصولية في نقض الأصول الإرهابية (ص١٠٩).

<sup>(</sup>٢) هو من رواية عائشة، وقد أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (٢٦٩) ومسلم في صحيحه -واللفظ له- (٢١/ ٢٩٥)، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٣) الأجوبة الأصولية في نقض الأصول الإرهابية (ص١٠٩، ١١٠)، وانظر المرجع نفسه من (ص١٠٩-١١٩).

 <sup>(</sup>٤) قال ما يدل على ذلك في شريط فتاوى العلماء في الجهاد، وانظر الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية (ص١٦٦).
 (٥) انظر: الفتاوى الشرعية (ص١٧٠–١٧٣).

<sup>(</sup>٦) جريدة الشرق الأوسط عدد (٨١٨٠)، السبت ٢١/٤/٢٠١م، وانظر الفتاوي الشرعية (ص١٦٦-١٦٩).

<sup>(</sup>٧) انظر: الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية (ص١٧٣، ١٧٤)، وشريط: فتاوى العلماء في التفجيرات والمظاهرات والاغتيالات.

عبد العزيز الراجحي(١)، والشيخ عبد المحسن العبيكان(٢) وغيرهم.

وقد دلت الأدلة الشرعية ، من الكتاب والسنة والمعقول على أن هذه العمليات محرمة شرعًا (٣٠).

#### فمن الكتاب:

١ - قول اللّه تعالى: ﴿إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَسَرٌ مِّ مِّشَلَهُمْ وَيَلْكَ ٱلْأَيْتَامُ لَدُولُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءٌ وَٱللّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِينِينَ ﴾ (١٠).
 الظَّللِينَ ﴾ (١٠).

وجه الاستدلال: أن هذه الآية فيها دلالة على أصل، وهو أن الاستشهاد في سيبل اللَّه هو اصطفاء واختيار من اللَّه سبحانه، وليس لكل من يريد ذلك، والقول بجواز الانتحار من أجل قتل الأعداء ينافي هذا الأصل، والدليل على هذا من الآية قوله سبحانه: ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآةً ﴾ فاللَّه هو الذي يختار من يستشهد في سبيله، والمنتحر لقتل الأعداء ليس شهيدًا؛ لأنه الذي حدد الوقت الذي يموت فيه، وهذا في اصطلاح الشرع هو الانتحار.

٢ - قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم بِأَنَ لَهُمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ فَيَقْلُلُونَ وَيُقْلُلُونَ ﴾ (٥).

٣-وقوله ﷺ: ﴿ وَمَن يُقَارِبُلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجَرًا عَظِمًا ﴾ (١) .

 <sup>(</sup>١) انظر: الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية (ص١٧٤-١٧٦)، وشريط: فتاوى العلماء في التفجيرات والمظاهرات والاغتيالات.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتاوي الشرعية في القضايا العصرية (ص١٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصادر المراجع المتقدمة من رقم (٢-٨).

<sup>(</sup>٤) آية (١٤٠) من سورة آل عمران. (٥) آية (١١١) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٦) آية (٧٤) من سورة النساء.

وجه الاستدلال من الآيتين: أن من قتل نفسه بالتفجير أو غير ذلك من أجل قتل العدو، لا يصح تسميته بالشهيد؛ لأن الشهيد هو الذي يقتله الأعداء، ففي الآية الأولى أن الموعود بالجنة قسمان: قاتل ومقتول بيد العدو، وفي الآية الثانية: الموعود بالأجر العظيم مقتول بيد الأعداء أو منتصر، ومن قتل نفسه بالتفجير لا يدخل في معنى الآيتين.

عوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُونَنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴾ (١).

وجه الاستدلال: عموم هذه الآية يشمل قتل الإنسان نفسه، فقد اجتمع في مثل تلك العمليات الانتحارية قتل النفس، وقتل المعصومين من النساء والشيوخ والأطفال، ولا شك في كونه من العدوان والظلم، فينطبق على فاعله استحقاق هذا الوعيد الشديد.

### ومن السنة:

1- عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قال رسول اللَّه ﷺ: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم، خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن شرب سما فقتل نفسه، فهو يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا » (٢٠).

٢ عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله ﷺ قال: «ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» (٣).

<sup>(</sup>١) الآيتان (٢٩-٣٠) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب شرب السم والدواء به، وما يخاف منه والخبيث، برقم (٧٧٨)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٨٦)، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، برقم (١٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس، برقم (١٣٦٣)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٨٧)، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، برقم (١١٠).

٣-عن أبي هريرة ظليه قال: قال النبي ﷺ: «الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها، يطعنها في النار، (١٠).

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: أن عمومها يدل على منع الإنسان من أن يقتل نفسه، مهما كانت الأسباب، وهذا يشمل كل من قتل نفسه بأي قصد كان.

#### ومن المعقول:

١- أن هذه العمليات قد عادت بالوبال العظيم على الإسلام والمسلمين،
 سواء كان ذلك في فلسطين، أو في غيرها، وهذه العمليات في حقيقتها استخفاف
 بدماء المسلمين، وبذل لها في غير مقابل يذكر.

٢-أن هذه العمليات فيها تحقيق لأهداف أعداء الإسلام بطريق غير مباشر، بإعطائهم الذريعة التي تحقق أهدافهم بأيسر طريق، مع عجز المسلمين الواضح في الدفع عن أنفسهم.

٣- أن العمليات الانتحارية التي يقصد بها غير المقاتلين من النساء والأطفال والشيوخ، من الصد عن دين الله، لما فيها من الظلم، والقسوة، والخيانة، والغدر، والكذب، وكل ذلك يتنافى مع شريعة الإسلام، كل المنافاة، وبيان ذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن دين الإسلام دين العدل حتى مع العدو، فظلمهم للمسلمين لا يبرر الظلم لهم، فقد قال تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسَجِدِ الْخَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَّقَوَى وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُونِ وَاتَّقُوا اللّهَ عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُونِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (").

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس، برقم (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) الآية (٢) من سورة المائدة.

شَنَّكَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَئُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١).

وقد جاء في الحديث القدسي أن اللَّه ﷺ يقول: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا»(٢).

ولا شك بأن استهداف الأنفس المعصومة وقتلهم بجريرة غيرهم من أشد الظلم.

الوجه الثاني: أن دين الإسلام دين الرحمة والإحسان، ليس لبني الإنسان فقط، بل حتى الحيوان، وتلك الأعمال تتنافى مع الرحمة.

الوجه الثالث: أن دين الإسلام هو دين الشجاعة والتضحية، وليس من الشجاعة التخفي بالغدر والخداع، فإن الله قد أمرنا عند الرغبة في قتال قوم بيننا وبينهم ميثاق أو عند الخشية منهم أوجب علينا أن ننبذهم قبل أن نشن الحرب عليهم، فقال سبحانه: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَانَبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ النّهَ اللّهَ لَا يُحِبُ اللّهَ اللّهَ لَا يُحِبُ اللّهَ اللّهَ اللهُ الل

وأوجب علينا حتى في الحرب معهم ألّا نقتل إلا من يقاتلنا من رجالهم، وهؤلاء بفعلهم قد جنوا على الإسلام والمسلمين أعظم الجنايات، فنسبوه للظلم والغدر والخيانة، والإسلام لا ينتصر بالظلم ولا بالخيانة.

فيتضح مما تقدم من أدلة صحيحه صريحة عدم جواز العمليات الانتحارية والتي يسميها البعض «استشهادية» وأنه ليس مع من يرى جوازها أي دليل صحيح صريح، وأن ما يستدلون به على جوازها إما دليل غير صحيح، أو صحيح لكنه

<sup>(</sup>١) الآية (٨) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨/ ١٨٦)، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، برقم (٢٥٧٧)، من حديث أبي ذر ١٤٠٥٠

<sup>(</sup>٣) الآية (٥٨) من سورة الأنفال.

لا يدل على ما يزعمونه، ولا يكابر في ذلك إلَّا جاهل، أو صاحب هوى(١). واللَّه أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ولعل فيما ذكرته هنا كفاية، وإلا فاستقصاء أدلة المانعين، وما يثيره المجيزون من شبه، والإجابة عنها، يحتاج إلى رسالة مستقلة. وقد وقفت بعد كتابة هذا البحث على رسالة في هذا الموضوع على وجه الخصوص لفضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع، بعنوان: «العمليات الانتحارية التفجيرية أجهاد هي؟ أم فساد؟» تقع في (١٤٧) صفحة، ناقش فيها شبهات المجيزين مناقشة جيدة ومفيدة.

## المطلب الثالث: ضوابط عامة في الجهاد

۱-أن المقاتل «المجاهد» هو من اجتمعت له الشروط والأسباب وانتفت عنه الموانع فحينئذ يجب عليه القتال، وأن المقاتل ثلاثة أقسام: الحربيون، والخوارج، والمحاربون، (۱) ويجب في ذلك كله توفر الشروط وانتفاء الموانع كما تقدم تفصيله في المبحث السابق، والمباحث التي قبله.

Y-أن الجهاد المشروع هو الذي يراد به نصرة دين الإسلام ولو استلزم ذلك قتال من يحتاج إلى قتاله من أهل الحرب، والخوارج، والبغاة، فإن لم يحتج إلى القتال فلا يصار إليه إذ إن جهاد الأعداء وقتالهم ليس مشروعًا لذاته وإنما لغيره، ولأن العلة في قتال الكفار ليست الكفر بدليل جواز أخذ الجزية وترك قتال من دفعها وهو كافر، وبدليل النهي عن قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم ممن هم ليسوا من أهل القتال، وبدليل جواز قتال الخوارج والبغاة وهم ليسوا كفارًا، إذ المقصود من الجهاد هو إعلاء كلمة الله.

٣-أن فقهاء الإسلام لم يستعملوا كلمة الحرب عند بحثهم لأحكام القتال وإنما استخدموا لفظًا آخر يتفق مع الدعوة التي جاء بها الإسلام فاستخدموا لفظة «الجهاد» لكونها أوسع دلالة وأدق في المعنى من لفظة الحرب الذي يطلق على القتال بمعناه المطلق أيًّا كانت بواعثه مشروعة أم غير مشروعة (٢٠)، أما معنى الجهاد فهو أوسع وأعم فيشمل القتال وغيره، بل إن القتال مرتبة من ثلاث عشرة مرتبة من مراتب الجهاد (٣٠).

<sup>(</sup>١) انظر الذخيرة (٣/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر آداب الحرب في الفقه الإسلامي (ص٥٦٥). (٣) انظر زاد المعاد (ص٩-١١).

٤-أن الجهاد بمعناه العام لا يسقط عن المسلم المكلف كما مر معنا في أنواع الجهاد ومنه جهاد النفس والشيطان وهما مقدمة وتوطئة لجهاد الكفار وأعداء الإسلام.

- ٥-أن مراحل تشريع الجهاد الأربع وهي:
- أ- الجهاد بالحجة والبرهان، والدعوة إلى دين اللَّه وتحريم القتال.
  - ب- الإذن بالقتال.
  - ج- الأمر بقتال من قاتل المسلمين والكف عمن لم يقاتلهم.
- د- الأمر بجهاد المشركين مطلقًا وهي ما يسمى بجهاد الطلب، وليس شيء
   من ذلك منسوخًا، وإنما يتنزل على أحوال المسلمين قوة وضعفًا.

7-أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة في حال قوة المسلمين وفي حال ضعفهم فهو بالسنان في حال قوتهم وبالحجة والبرهان باللسان أو بالقلب في حال ضعفهم هذا هو معنى ما جاء في حديث معاوية شخ قال: قال رسول الله على : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة»(۱).

وحديث أنس: «... والجهاد ماض منذ بعثني اللَّه إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل...» الحديث(٢).

وقد يستدل البعض خصوصًا في هذا العصر بهذين الحديثين على وجوب استمرار الجهاد -أي: القتال- وعدم توقفه حتى مع ضعف المسلمين وعدم قدرتهم على قتال العدو أو النكاية به.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه البخاري مع الفتح (١/٦٤٦)، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، برقم (٧١)، ومسلم في صحيحه، مسلم بشرح النووي (٦٧/١٣)، كتاب الإمارة، باب قول النبي ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين؛ واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣/ ١٨)، كتاب الجهاد، باب في الغزو مع أثمة الجور، برقم (٢٥٣٢).

وللجواب عن هذا يقول الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه اللَّه-:

«نعم الجهاد ماض إذا توفرت شروطه ومقوماته فهو ماض أما إذا لم تتوفر شروطه ولا مقوماته فإنه ينتظر حتى تعود للمسلمين قوتهم وإمكانيتهم واستعدادهم ثم يقاتلون عدوهم أنت معك مثلًا سيف أو بندقية هل تقابل طائرات وصواريخ؟! لا؛ لأن هذا بأس شديد، إذا كان معك استعداد يربو على استعدادهم أو مثله تقابلهم أما إذا كان ليس معك شيء فلا تقابلهم قال اللّه تعالى: ﴿وَلَا تُلْتُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى النّهُ لَكُمْ مَا ينفعهم إن كان فيه نفع»(٢).

ويشهد لذلك -وهو أنه لا يقصد بالحديثين وجوب استمرار القتال مع ضعف المسلمين وعدم قدرتهم-:

أ- أن سنة النبي على العملية تدل على أن قتاله لم يكن دائمًا مستمرًا، بل كان ينقطع بين غزوة وأخرى، ولم يقاتل المشركين في مكة حال ضعف المسلمين وأن الخلفاء بعد النبي على ساروا سيرته في الجهاد.

ب-ما تقدم " من أن عيسى عليه إذا نزل فسيقاتل اليهود وغيرهم فإذا أخرج الله يأجوج ومأجوج أوحى الله إليه ألا تقاتلهم وخذ من معك إلى جبل الطور؛ لأنه لا قوة لك عليهم " فعيسى عليه لا يستمر مقاتلًا .

وقد سبق ذكر الأدلة الدالة على أن جهاد الطلب لا يشرع في حال ضعف المسلمين وأن جهاد الدفع يسقط بعد تمكن العدو وعدم قدرة المسلمين على دفعه.

٧- أن الذي يقدر المصالح والمفاسد-ومن ذلك معرفة مشروعية الجهاد من عدمه- هم العلماء كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمَ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ - وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَا بِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (١).

(٢) الجهاد وضوابطه الشرعية (ص ٤٩).

<sup>(</sup>١) آية (١٥٩) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) آية (٨٣) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) تقدم في (ص ٧٥).

فالذي يقدر المصالح والمفاسد هم العلماء والذين بيدهم إبرام العهد والهدنة ويوكل إليهم أمر الجهاد وإعلانه والمناداة به هم ولاة الأمر، ولا تنضبط هذه الأمور إلا بتعظيم ولاة الأمر في النفوس ومعرفة حقهم، قال القرافي: «قاعدة: ضبط المصالح العامة واجب ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية ومتى اختلف عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة»(۱).

٨-أن إبرام العهد وعقد الهدنة والصلح بين دولة مسلمة ودولة غير مسلمة يحتم الوفاء بالعهود والمواثيق المبرمة حتى لو اعتدت الدولة غير المسلمة على دولة مسلمة -غير التي أبرمت معها العهد والهدنة - فلا يجوز قتالها حتى تنتهي الهدنة أو هم يغدرون بالعهد قال اللَّه تعالى: ﴿فَمَا السَّتَقَنَمُوا لَكُمُ فَاسْتَقِيمُوا لَمُمُ إِنَّ اللَّه يُحِبُ النُّتَقِيبَ ﴾. وقال تعالى: ﴿وَإِمَّا تَعَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةٌ فَالْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءً ﴾ إذا أردت أن تنهي العقد الذي بينك وبينهم فإنك تعلمهم وتعلن هذا حتى يكونوا على أردت أن تنهي العقد الذي بينك وبينهم فإنك تعلمهم وتعلن هذا حتى يكونوا على بينة فالعهود ليست بسهلة، اللَّه -جل وعلا – يقول: ﴿وَأَرْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْءُولا ﴾ لا يجوز نقضها إلا بمبرر شرعي ويكون هذا بإذن الإمام وبأمر الإمام الذي عقد معهم هذا العقد هو الذي يتولى النقض عند المسوغ له هذا من صلاحيات الإمام وليس هو من صلاحيات كل أحد اله من كلام الشيخ صالح الفوزان (٢٠).

9-أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن أمر الجهاد موكول للإمام، وأنه لابد من إذنه في الجهاد، وأن يكون تحت رايته وقيادته ومن لا يرى ذلك فهو على رأي الخوارج.

يقول الشيخ صالح الفوزان –وقد سئل هذا السؤال: في هذه الأيام هناك من يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول لا يشترط للجهاد إمام ولا راية فما رأي

<sup>(</sup>١) الذخيرة (١٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) الجهاد وضوابطه الشرعية (ص ٦٢، ٦٣).

فضيلتكم؟ - يقول: الجواب: هذا رأي الخوارج أما أهل السنة فيقولون لابد من راية ولابد من إمام هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله ﷺ فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية وكل يتبع هواه هذا رأي الخوارج»(١).

• ١- أن المسلم إذا دخل بلاد الكفار بأمان -بتأشيرة مثلًا أو غيرها- يكون الكفار آمنون منه بمقتضى ذلك ولا يجوز له خيانتهم ولا التعرض لدمائهم وأموالهم وأعراضهم، وقد نص الفقهاء -رحمهم اللَّه- على ذلك:

قال الإمام الشافعي إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم(٢).

وقال المرغناني الحنفي: وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرًا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم؛ لأنه ضمن ألَّا يتعرض لهم بالاستئمان فالتعرض بعد ذلك يكون غدرًا والغدر حرام»(٣).

وقال الشيخ عبد الغني الدمشقي: «وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان تاجرًا أو نحوه فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم أو فروجهم ؛ لأن ذلك غدر والغدر حرام»(٤٠).

وقال ابن قدامة: «ومن دخل أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا أما خيانتهم فمحرمة؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطًا بتركه خيانتهم وأمنهم إياهم من نفسه وإن لم يكن ذلك مذكورًا في اللفظ فهو معلوم في المعنى»(٥٠).

١١-أن الجهاد في الإسلام يمنع مِن قتل مَن ليس أهلًا للقتال كالمرأة والصبي والشيخ الكبير الهرم ما لم يباشروه بفعل أو قول، كما يمنع تخريب العامر وقطع

(7) 1 どっ(3 / 137).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص ٤٧).

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق (ص ٤٧). (٣) الهداية (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٣٤، ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) المغنى (١٣/ ١٥٢).

الشجر المثمر وعقر الحيوان وجميع أنواع الإفساد كما جاء في الأثر عن أبي بكر وللهجر المثمر وعقر الحيوان وجميع أنواع الإفساد كما جاء في الأثر عن أبي بكر وللهجر أبني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة، ولا صبيًا، ولا كبيرًا ولا تخربن عامرًا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلًا، ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن (١٠).

وعلى هذا فلا تجوز الاغتيالات ولا التفجيرات بأنواعها(") لأنه يجر على المسلمين شرَّا تقتيلًا وتشريدًا ولم يفعله النبي على ولا أمر به هو على ولا أصحابه فلا تجوز هذه الأفعال، وإنما المشروع مع الكفار هو الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة كما كان النبي على يفعل هو وأصحابه وسيرته على مكة والمدينة خير شاهد على ذلك.

هذا وهناك ضوابط أخرى تتعلق بالغنيمة (٣) من ناحية الفرق بينها وبين الفي ومن ناحية كيفية تقسيمها بين الغانمين لم أر التعرض لها، لأن الفقهاء –رحمهم الله – ذكروا ضوابط وتفصيلات تتعلق بعصرهم حيث كان المجاهد هو الذي يتكلف تحصيل الآلة التي يقاتل عليها، والتي يقاتل بها وما يحتاج إليه من زاد ونفقة فيعطى من الغنيمة مقابل ذلك، بينما الحال يختلف في هذا العصر من ناحية كون الجيوش الآن نظامية ولها نظامها وتنظيماتها ويعطى الجند مرتبات على ذلك، ومن ناحية أخرى فقد تغيرت الآلات التي يقاتل بها والتي يقاتل عليها تغيرًا جذريًا لا يقارن إطلاقًا بما كان في السابق، وعلاوة على ما ذكرنا فإن مقصود البحث هو معرفة مفهوم الجهاد وأنواعه وحكمه وفضله وضوابطه وأهدافه.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في (ص ١٠٩)، والأدلة الشرعية تدل على ذلك.

<sup>(</sup>٢) هذا إذا كانت في بلاد الكفار فكيف إذا كانت في بلاد المسلمين؟!!

<sup>(</sup>٣) الغنيمة ما غنمه المسلمون من أموال الكفار بقتال. المقدمات الممهدات (١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) والفيء ما صار إلى المسلمين من أموال الكفار بغير قتال من خمس وجزية وصلح وخراج أرض وما صولح عليه الحربيون من هدية و ما يؤخذ من تجار الحربيين وتجار أهل الذمة، وخمس الركاز وخمس الغنائم. انظر: عقد الجواهر (١/ ٤٩٩)، والمقدمات الممهدات (١/ ٣٥٥).

### المبحث الثاني: أهداف الجهاد

وبعد هذا التطواف فيما يتعلق بالجهاد من ناحية مفهومه وأنواعه وفضله وحكمه وضوابطه فإنه يظهر لنا جليًا أهداف الجهاد والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

أولاً: إعلاء كلمة اللَّه تعالى، فالجهاد أصله ليكون الدين كله للَّه، كما قال تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَقَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لِللَّهِ اللَّهِ وَأَن الدِّينُ كُلُهُ لِللَّهِ المجاهد هو من جاهد لتكون كلمة اللَّه هي العليا كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري والله قال: جاء رجل إلى النبي عليه فقال: يا رسول اللَّه الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل اللَّه؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا فهو في سبيل اللَّه؟".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله فمقصوده إقامة دين الله . . »(٢٠).

وقال أيضًا: «فالمقصود بالجهاد ألا يعبد أحد إلا اللَّه فلا يدعو غيره ولا يصلي لغيره ولا يسجد لغيره ولا يصوم لغيره ولا يعتمر لغيره ولا يحج إلا إلى بيته ولا يذبح القرابين إلا له ولا ينذر إلا له ولا يحلف إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف إلا إياه ولا يتقي إلا إياه فهو الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ولا يهدي الخلق إلا هو ولا ينصرهم إلا هو ولا يرزقهم إلا هو

<sup>(</sup>١) آية (٣٩) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، البخاري مع الفتح (١٣/ ٤٤١)، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَلِمُنّنَا لِهِبَادِنَا ٱلنُرْسَلِينَ ﴾، برقم (٧٤٥٨) ومسلم في صحيحه . صحيح مسلم مع شرح النووي (١٣/ ٤٩) كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هلي العلياء فهو في سبيل الله، برقم (١٩٠٤).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٥/ ١٧٠)، (٢٨/ ٢٣، ٣٥٤).

ولا يغنيهم إلا هو، ولا يغفر ذنوبهم إلا هو"(١٠).

وقال أيضًا: "فالجهاد أصله ليكون الدين كله للّه بحيث تكون عبادته وحده هو الدين الظاهر وتكون عبادة ما سواه مقهورًا مكتومًا أو باطلًا معدومًا كما قال في المنافقين وأهل الذمة إذ لا يمكن الجهاد حتى تصلح جميع القلوب فإن هدي القلوب إنما هو بيد اللّه وإنما يمكن حين يكون الدين ظاهرًا دين اللّه كما قال القلوب إنما هو بيد اللّه وإنما يمكن حين يكون الدين ظاهرًا دين اللّه كما قال تعالى: ﴿هُو اللّذِي اللّهِ وَإِنَّمَ اللّهِ وَإِنَّمَ اللّهِ وَاللّهُ وَرِينِ النّحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلّهِ وَلَو الشرك فجهاد كَو المُشركِونَ وقد قال على المشركين من أعظم الجهاد كما كان جهاد السابقين الأولين وقد قال على الممتدين من أعظم الجهاد كما كان جهاد السابقين الأولين وقد قال على الله قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل اللّه وكلمة اللّه إما أن يراد بها كلمة على معنة وهو التوحيد لا إله إلا اللّه فيكون هذا من نمط الآية وإما أن يراد بها الجنس أن يكون ما يقول اللّه ورسوله هو الأعلى على كل قول وذلك هو الكتاب والسنة فمن كان يقول بما قاله الرسول ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه فهو القائم بكلمة اللّه ومن قال بما يخالف ذلك من الأقوال التي تخالف قول الرسول فهو الذي يستحق الجهاد» ".

وقال أيضًا: «والكتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد وذكر فضائله لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمن فجهاد أهل الأهواء والبدع كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون أهل الإسلام وفيمن هو أولى بالله ورسوله من السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين . . . »(3).

ثَانيًا : نصر المظلومين قال اللَّه تعالى : ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٣٥/ ٣٦٨). (٢) آية (٣٣)

<sup>(</sup>٣) الرد على الأخنائي (ص ٣٢٦).(٤) المصدر

<sup>(</sup>٢) آية (٣٣) من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٣٢٥).

مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَلْذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا﴾ (١٠.

ثالثًا: رد العدوان وحفظ الإسلام قال اللّه تعالى: ﴿ الشَّهُرُ الْخَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْخَرُمُتُ وَالشَّهُو اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَكِرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّلِاَمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكِرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَمْضُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُ عَزِيزٌ ﴾ (٣).

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: «الجهاد نوعان: جهاد يقصد به صلاح المؤمنين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم، وآدابهم وجميع شئونهم الدينية والدنيوية، وفي تربيتهم العلمية والعملية، وهذا النوع هو أصل الجهاد وقوامه وعليه يتأسس النوع الثاني وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين والملحدين وجميع أعداء الدين ومقاومتهم»(3).

ويؤخذ مما تقدم أن الجهاد ليس مقصودًا لذاته وليس غاية إنما هو وسيلة لتحقيق غاية وهو إعلاء كلمة اللَّه ونصرة دين الإسلام وإعزازه ودفع الفساد عن العباد، ولو كان الجهاد مقصودًا لذاته لما سقط بأخذ الجزية كما يقول تعالى: ﴿قَائِلُوا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْحَرَّيَةُ عَن يَهِ وَهُمُّ وَلَا الْحَرِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّ

<sup>(</sup>١) آية (٧٥) من سورة النساء. (٢) آية (١٩٤) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) آية (٤٠) من سورة الحج.

<sup>(</sup>٤) جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين (ص ٩).

<sup>(</sup>٥) آية (٢٩) من سورة التوبة.

وكما في حديث بريدة عن أبيه قال كان رسول اللَّه ﷺ إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى اللَّه ومن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: «اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . . . وذكر الإسلام فإن لم يستجيبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . . . » الحديث (۱) .

«فعرض الإسلام على الكفار إحسان إليهم بالتوسل إلى نقلهم من الكفر إلى الإيمان ومن أسباب السخط إلى أسباب الرضوان» (٢) فإن لم يقبلوا الإسلام وقبلوا بالجزية وتركوا قتال المسلمين ونشر دعوة الإسلام تركوا ؛ إذ الجهاد ليس مقصوده قتل الناس وإنما إخراجهم من الظلمات إلى النور.

قال ابن الهمام الحنفي: «وأما كونه -أي الجهاد- على الكفاية فلأن المقصود منه ليس مجرد ابتلاء المكلفين بل إعزاز الدين ودفع شر الكفار عن المؤمنين بدليل قوله تعالى: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّمُ لِلَّهِ فإذا حصل ذلك بالبعض سقط هو لحصول ما هو المقصود منه»(٣).

وقال الشيخ عبد الغني المقدسي: «الجهاد فرض على الكفاية؛ لأنه لم يفرض بعينه إذ هو فساد في نفسه وإنما فرض لإعزاز دين اللَّه ودفع الفساد عن العباد وكل ما هو كذلك فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعض»(٤٠).

وقال ابن دقيق العيد: «لأن الجهاد وسيلة إلى إعلاء كلمة الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه ففضيلته بحسب فضيلة ذلك»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه. مسلم بشرح النووي (٢١/ ٣٩)، كتاب الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، برقم (١٧٣١).

<sup>(</sup>٢) أحكام الجهاد وفضائله (ص ٣٩). (٣) فتح القدير (٥/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٦/٥).

<sup>(</sup>٤) اللباب (٤/ ١١٤).

ويؤخذ مما تقدم أيضًا أنه إذا حصل مقصود الجهاد وهو إعلاء كلمة الله ونشر دين الإسلام وإعزازه والدعوة إليه إذا حصل ذلك بغير قتال فلا يصار إلى القتل والقتال، إذ إن ذلك غير مقصود لذاته.

قال الخطيب الشربيني: «ووجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية وما سواها من الشهادة وأما قتل الكفار فليس بمقصود حتى لو أمكن الهداية من إقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد»(١).

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: «ثم ذكر اللَّه تعالى المقصود من القتال في سبيله وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم ولكن المقصود به أن يكون الدين للَّه تعالى فيظهر دين اللَّه تعالى على سائر الأديان ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره وهو المراد بالفتنة فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال»(٢).

وقال الشيخ صالح الفوزان: «والقتال إنما يكون بعد تبليغ الدعوة كما كان الرسول على يدعوا الناس قبل القتال إلى الإسلام إذا لم تبلغهم دعوة الإسلام ويكاتب الملوك بذلك ويوصي قواد الجيوش الإسلامية بدعوة الناس إلى الإسلام قبل قتالهم فإن استجابوا وإلا قاتلوهم وذلك لأن الغرض من القتال في الإسلام هو إزالة الكفر والشرك والدخول في دين الله فإذا حصل ذلك بدون قتال لم يحتج إلى القتال والله أعلم "".

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج (٤/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص ٧٢).

<sup>(</sup>٣) الملخص الفقهي (١/ ٤٦٣).

#### الخاتمة

وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من هذا البحث، ويمكن إجمالها فيما يلي:

١- أن الجهاد له معنى عام وهو العمل بالإسلام والدعوة إليه والدفاع عنه
 وإعزازه بكل ممكن، وله معنى خاص وهو جهاد الكفار على وجه الخصوص.

٢- أن الجهاد بمعناه العام خمسة أنواع هي:

أ- جهاد الكفار، وهو المراد بالجهاد عند إطلاق الفقهاء، وهو على أربع مراتب: بالمال، واللسان، والقلب، والنفس.

ب- جهاد المنافقين، وهو على أربع مراتب: بالقلب واللسان والمال
 والنفس، إلا أنه باللسان أخص.

ج- جهاد النفس وهو على أربع مراتب: بالعلم، والعمل، والدعوة، والصبر على ذلك.

د- جهاد الشيطان، وهو على مرتبتين: جهاده بدفع ما يلقى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، وجهاده لدفع ما يلقى العبد من الإرادات الفاسدة والشهوات.

هـ جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، وهو على ثلاث مراتب: باليد،
 واللسان، والقلب.

٣- أن الجهاد بمعناه الخاص نوعان:

أ- جهاد طلب.

ب- جهاد دفع.

٤- أن الجهاد مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وقد دلت النصوص الكثيرة

على فضله وأنه من أجل الطاعات وأعظم القربات ومن ينكر مشروعيته يكفر وهو مما يُحفظُ به الإسلام والمسلمون.

٥- أن جهاد الكفار والمشركين مر بمراحل أربع:

المرحلة الأولى: الكف عن القتال وكان على يدعو إلى الإسلام من غير قتال، وهذه هي أطول المراحل.

المرحلة الثانية: مرحلة الإذن بالقتال من غير أمر به.

المرحلة الثالثة: مرحلة قتال من قاتل المسلمين والكف عمن لم يقاتلهم.

المرحلة الرابعة: مرحلة قتال المشركين كافة حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية.

٦- أن هذه المراحل ليس شيء منها منسوخًا وإنما تتنزل على أحوال
 المسلمين قوة وضعفًا.

٧- أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما
 باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع.

٨-أن جهاد الطلب فرض كفاية، وليس من فروض الأعيان.

٩- أن الجهاد بمعناه الخاص يتعين في ثلاثة مواضع:

أ- إذا حاصر العدو بلدًا تعين على أهل هذه البلاد المحاصرة مقاتلته ودفعه.

ب- إذا حضر المسلم القتال تعين عليه وحرم عليه الانصراف.

ج- إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير.

• ١- أن الجهاد عبادة من العبادات وكل عبادة لا تصح إلا إذا وجدت شروطها وانتفت موانعها أي وجدت العبادة بضوابطها المشروعة، ولهذا لابد من معرفة ضوابط الجهاد من أجل معرفة على من يجب ومتى يجب، ومتى يكون مشروعًا، ومتى لا يكون مشروعًا، ومعرفة مدى تطبيق هذه الضوابط على الواقع المعاصر، وعلى هذا:

أ- فأما متى يجب: فقد تقدم ذلك في (رقم ٧، ٨، ٩) من هذه النتائج.

ب- وأما على من يجب - الشروط التي تشترط فيمن يجب عليه الجهاد- فقد ذكر الفقهاء - رحمهم الله- سبعة شروط هي:

الإسلام، والعقل، والحرية، والذكورة، والبلوغ، والسلامة من الضرر، ووجود النفقة.

ج- وأما الضوابط التي تشترط ليكون الجهاد مشروعًا بحيث لو لم تتوفر لكان الجهاد غير مشروع فضلًا عن أن يكون واجبًا أو مستحبًا فهي على قسمين:

أ- قسم يتعلق بالمجاهد المسلم.

ب- قسم يتعلق بمن يجوز قتاله من الكفار، فيشترط في المجاهد المسلم
 ليكون الجهاد مشروعًا خمسة شروط:

١- الإخلاص لله.

٢- القدرة على القتال.

٣- ألَّا يترتب على الجهاد مفسدة أعظم من مفسدة تركه.

٤- أن يكون بإذن ولي الأمر المسلم.

٥- وجود قيادة شرعية تنظم الجهاد؛ أي: أن يكون الجهاد تحت راية شرعية.

وأما من يجوز قتاله من الكفار فيشترط في ذلك خمسة شروط أيضًا:

١- ألَّا يكون الكافر المقاتل ذميًّا.

٢- ألَّا يكون الكافر المقاتل معاهدًا .

٣- ألَّا يكون الكافر المعاهد مستأمنًا .

٤- أن يكون الكافر المقاتل من أهل القتال ليس صبيًا ولا امرأة ولا شيخًا
 كبيرًا ولا من انقطع عن الناس وترك القتال.

٥- أن يكون قد بلغته الدعوة، ويستحب دعوته ثانية قبل قتاله.

11- أن المقاتل المجاهد هو من اجتمعت له الشروط والأسباب وانتفت عنه الموانع فحينئذ يجب عليه القتال، وأن المقاتل ثلاثة أقسام: أهل الحرب - من الكفار - والخوارج، والمحاربون، ويجب في ذلك كله توفر الشروط وانتفاء الموانع.

17- أن الجهاد المشروع هو الذي يراد به نصرة دين الإسلام وحفظه ولو استلزم ذلك قتال من يحتاج إلى قتاله من أهل الحرب والخوارج والبغاة، فإن لم يحتج إلى القتال فلا يصار إليه؛ إذ إن جهاد الأعداء وقتالهم ليس مشروعًا لذاته وإنما لغيره، ولأن العلة في قتال الكفار ليس الكفر بدليل جواز أخذ الجزية وترك قتال من دفعها وهو كافر، وبدليل النهي عن قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم ممن هم ليسوا من أهل القتال، وبدليل جواز قتال الخوارج والبغاة وهم ليسوا كفارًا، إذ المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله.

17- أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة كما أخبر النبي على بذلك، في حال قوة المسلمين وفي حال ضعفهم المسلمين وفي حال ضعفهم يكون بالسنان، وفي حال ضعفهم يكون بالحجة والبرهان باللسان أو بالقلب.

18 - أن الذي يقدر المصالح والمفاسد ومن ذلك معرفة مشروعية الجهاد من عدمه هم العلماء، والذي بيده إبرام العهد والهدنة ويوكل إليه أمر الجهاد وإعلانه والمناداة به هو ولي الأمر، ولا تنضبط هذه الأمور إلا بتعظيم ولاة الأمر في نفوس الرعية بمعرفة حقهم وطاعتهم في المعروف.

١٥ - أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن أمر الجهاد موكول للإمام وأنه
 لابد من إذنه في الجهاد وأن يكون تحت رايته وقيادته ومن لا يرى ذلك فهو على
 رأي الخوارج.

١٦- أن إبرام العهد وعقد الهدنة والصلح بين دولة مسلمة ودولة غير مسلمة
 يحتم الوفاء بالعهود والمواثيق المبرمة بينهما ولا يجوز نقضها إلا بمبرر شرعي،

ويكون هذا بإذن الإمام وبأمر الإمام.

۱۷-أن دخول المسلم لبلاد كافرة بأمان بتأشيرة أو غيرها يكون الكفار آمنون منه بمقتضى ذلك، ولا يجوز له خيانتهم ولا التعرض لدمائهم وأموالهم وأعراضهم، وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على ذلك.

11- أن الجهاد في الإسلام يمنع في القتال المشروع قتل من ليس أهلًا للقتل كالمرأة والصبي والشيخ الكبير الهرم ما لم يباشره بقول أو فعل، كما يمنع تخريب العامر وقطع الشجر المثمر، وعقر الحيوان، وجميع أنواع الإفساد، وعلى هذا فلا يجوز الاغتيالات ولا التفجيرات ولا التخريب بأنواعه؛ لأنه يجر على المسلمين شرًّا ويجر على المسلمين تقتيلًا وتشريدًا، فلا تجوز هذه الأفعال، وإنما المشروع مع الكفار هو الجهاد في سبيل اللَّه ومقاتلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة كما هي سيرة النبي ﷺ في مكة والمدينة وسيرة أصحابه من بعد ذلك.

١٩ - أن القوة والقدرة على صد العدو شرط في جهاد الطلب والدفع.

• ٢- لا يشترط في الإمام الذي يرجع إليه في الجهاد أن يكون إمامًا عامًا للمسلمين؛ لأن الإمامة العامة قد انقرضت من أزمنة متطاولة، وأن من كان إمامًا أو حاكمًا لبلد من البلدان المسلمة يكون بمنزلة الإمام العام، في القطر الذي يحكمه، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم يكن له المخلافة العامة، بل إن الأئمة مجمعون على أن من تغلب على بلد أو بلدان فإن له حكم الإمام العام في جميع الأشياء، ومن هنا يعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد.

٢١ – قد تواترت النصوص الشرعية المعظمة للنفس الإنسانية، والمشددة على حرمة الدماء، والمحذرة من انتهاك المكانة العظمى للنفس، والمبينة أن إزهاقها بغير حق من كبائر الذنوب، ومع ذلك فإن مفهوم الجهاد في هذا العصر قد أخرجته فئة من هذه الأمة عن معناه الحقيقي، وهدفه الأصلي إلى مفاهيم أخرى خاطئة،

أثرت في المقصد الحقيقي من الجهاد، والهدف الأسمى من شرعيته، فكفرت كل مخالف لها وخرجت على ولاة الأمر، وحملت عليهم السلاح، وشذت عما عليه جماعة المسلمين وعامتهم، فغلت في دين الله، واستحلت الدماء المؤمنة البريئة، والأنفس المعصومة، وذلك باسم الجهاد، وسلكت هذه الفئة التكفيرية طريقة التفجير، وإزهاق الأرواح، وبث الذعر، وتدمير المنشآت، وغير ذلك من الأعمال التخريبية باسم الجهاد، وحرفت النصوص الشرعية وأخرجتها عن معانيها الصحيحة، من أجل تبرير تلك الأعمال الإجرامية البشعة، ونتج عن تلك الأعمال تشويه صورة الإسلام، وعرقلة الأنشطة الدعوية، وتفريق كلمة المسلمين، وبث الاختلاف، والخروج على أئمة المسلمين، وإن ما يجري من المفاسد لا علاقة له بالجهاد، ولا بمفهومه وضوابطه وأهدافه ومقاصده – التي سبق تفصيلها في ثنايا هذا البحث – بل هو فكر الخوارج المتقدمين، يعاد من جديد بجهل وتلبيس، ومكر وخداع شديد، وقي الله المسلمين شرور الفتن ما ظهر منها بجهل وتلبيس، ومكر وخداع شديد، وقي الله المسلمين شرور الفتن ما ظهر منها بطن.

# الفهارس

- \* فهرس الآيات القرآنية.
  - \* فهرس الأحاديث.
    - \* فهرس الآثار.
- \* فهرس المصادر والمراجع.
- \* فهرس الموضوعات التفصيلية.

\* \* \*

|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# فهرس الآيات القرآنية

|     | سورة البقرة                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | ١- ﴿ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ ﴾                                        |
| ٥٨  | ٢- ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا﴾                             |
| 17  | ٣- ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَجِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُومَ ۚ                                        |
| ۱۳  | ٤ - ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيثُ ثَلِفُنُمُوهُمْ ﴾                                                               |
| ٤٨  | ٥ – ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ ۚ فِنْمَةٌ ۚ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ﴾                         |
| 177 | ٦- ﴿ اَلشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِرِ وَالْحُرُمَـٰتُ قِصَاصٌ ﴾                              |
| ٧٦  | ٧- ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو ۚ إِلَى ٱلنَّبَلُكُةِ ۗ ﴾                                                 |
| ۱۲  | ٨- ﴿ كُتِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرَّهُ لَكُمْ ۗ ﴾                                              |
| 1٧  | ٩- ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينَ ﴾                                                                           |
| ٧٤  | • ١ - ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾                                                   |
| , - |                                                                                                            |
|     | سورة آل عمران                                                                                              |
| ٧   | ١١− ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِمِۦ﴾                                  |
| 118 | ١٢- ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرَّحُ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَسَرُ مُ مِنْسُلُةً ﴾                               |
| ١٤  | ١٣– ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا ﴾                                |
|     | سورة النساء                                                                                                |
| ٧   | 18- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم ﴾                                         |
| 110 | ١٥- ﴿وَلَا نَقْتُلُوٓا ۚ أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾                                |
| 110 | 17 - ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُّونَكَا وَظُلْمًا فَسَوّْكَ نُصِّلِيهِ نَارًا ﴾                           |
| ۸۳  | ١٧ – ﴿ يَكَأَيُّهُا ۚ ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا ٱلْطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾                      |
| 118 | ١٨ – ﴿ وَمَن يُقَلِّولَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ |
| 177 | 19 - ﴿ وَمَا لَكُرُ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْسُتَفَهُمَانِينَ ﴾                           |
| ۲.  | • ٢ - ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُتَمْ كُفُواْ أَيْدِيَكُمْ ﴾                                  |
| 171 | <ul> <li>٢١ - ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِـ ﴾</li> </ul>        |
| ۱۸  | · · · · ﴿ وَإِن الْعَتَزَلُوكُمْ فَلَتْم يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ ﴾                 |
|     |                                                                                                            |

| ١٤  | ٣٣- ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَامِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَدِ ﴾                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٩  | ٢٤- ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾                               |
|     | سورة المائدة                                                                                              |
| 4٧  | ٢٥- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودِ ﴾                                           |
| 117 | ٢٦- ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾                 |
| 117 | ٢٧- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُونُواْ قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءً بِٱلْقِسُطِّ ﴾                |
|     | سورة الأنفال                                                                                              |
| 71  | ٢٨- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا ﴾                      |
| 71  | ٢٩- ﴿ وَمَن يُولَلِهِمْ يَوْمَهِ لِمْ دُبُرُهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّهَا لِقِنَالِ ﴾                           |
|     |                                                                                                           |
| ٣٠  | ٣٠- ﴿ وَقَدْنِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَدُّ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّمُ لِنَّاهِ ﴾                 |
| 11  | ٣١- ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُهُ فِنَكُ فَاتَّبُتُوا ﴾                              |
| 4.4 | ٣٢- ﴿ وَإِمَّا نَخَافَكَ مِن قَوْرٍ خِيَانَةً فَانْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً ﴾                       |
| ٧٤  | ٣٣- ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ﴾                         |
| 47  | ٣٤- ﴿ وَإِن جَنْحُوا ۚ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾                            |
| ٧٥  | ٣٥- ﴿ أَكَنَ خَفَّكَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَأَ ﴾                                     |
| 99  | ٣٦- ﴿ وَإِنِ ٱسۡتَنۡصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصَرُ ﴾                                       |
|     | سورة التوبة                                                                                               |
| 4٧  | ٣٧- ﴿ فَأَتِنُوٓا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ﴾                                              |
| 70  | ٣٨- ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَّهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾                               |
| ١٠٤ | ٣٩- ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ ﴾                                        |
| 4.4 | • ٤ - ﴿ فَمَا السَّنَقَنَمُوا لَكُمُّ فَأَسْتَقِيمُوا لَمُمُّ ﴾ أن الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 4.4 | ٤١ - ﴿ وَإِن نَّكَتُواْ أَيْمَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَمَنُوا فِي دِينِكُمْ ﴾                    |
| 17  | ٤٢- ﴿ قَائِلُوا ِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾                        |
| 177 | ٤٣- ﴿هُوَ الَّذِي آرَسَلَ رَسُولَهُم بِالنَّهُ لَـٰ وَدِينِ الْحَقِّ ﴾                                    |
| 14  | ٤٤ – ﴿ وَقَلَـٰذِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَـٰهُ ﴾                                                          |
| 67  | ٥٥- ﴿ يَتَأْتُهُمَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا مَا لَكُرْ إِذَا قِيلَ لَكُرُ ٱنفِىرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾     |
| 70  | ٤٦- ﴿ إِلَّا نَنفِرُوا يُمُذِبْكُمْ عَدَابًا أَلِيمًا ﴾                                                   |
|     | ٤٧- ﴿ أَنفِرُوا ۚ خِفَافًا وَثِقَ اللَّا وَجَنهِ دُواً ۚ إِأْمَوْلِكُمْ وَأَنْشِكُمْ ﴾                    |
|     |                                                                                                           |

| ۲۸    | ٤٨ - ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمٌّ ﴾                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٧    | <ul> <li>٤٩ - ﴿ لَيْسَ عَلَى ۖ ٱلضَّمَعَ فَكَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِيثَ ﴾</li></ul>                                                                                            |
| 79    | •٥- ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَاۤ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾                                                                                                                                      |
| ١٤    | ٥١- ﴿ إِنَّ اللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمْوَكُمْ ﴾                                                                                                                           |
| ٦.    | ٥٢- ﴿ مَا كَانَ لِأَمْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَمُتُم مِينَ ٱلْأَعْرَابِ ﴾                                                                                                                         |
| ۳٥    | ٥٣- ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواْ كَافَةً ﴾                                                                                                                                              |
|       | سورة الحجر                                                                                                                                                                                            |
| ۱۷    | <ul> <li>٥٤ ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا ثُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾</li> <li>١٠٠٠ ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا ثُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾</li> </ul>                                        |
| 1 7   |                                                                                                                                                                                                       |
|       | سورة الإسراء                                                                                                                                                                                          |
| 1 - 7 | ٥٥- ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَكَ رَسُولًا﴾                                                                                                                                              |
|       | سورة الحج                                                                                                                                                                                             |
| 11    | ٥٦- ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَانَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً ﴾                                                                                                                                          |
| 177   | ٥٧- ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيدرِهِم بِغُنْدِ حَقٍّ ﴾                                                                                                                                            |
| ۲۸    | ٥٨- ﴿ وَجَابِهِ دُواً فِي ٱللَّهِ حَقُّ جِهَادِمِيَّ ﴾                                                                                                                                                |
|       | سورة العنكبوت                                                                                                                                                                                         |
| ۲۸    | ٥٩ - ﴿وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِۦ ۗ<br>• • • ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ ﴿                                                                                   |
| 44    | ·٦٠ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُوا فِينَا لَنَهُدِيتَهُمْ شُبُلُناً ﴾                                                                                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                       |
| •     | سورة السجدة                                                                                                                                                                                           |
| ٣٧    | 71- ﴿ وَيَحْعَلُنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُوٓ آ ﴾                                                                                                                       |
|       | سورة الأحزاب                                                                                                                                                                                          |
| ٧     | ٦٢- ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيلًا﴾                                                                                                                   |
| ٧     | ٦٣- ﴿يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ ﴾                                                                                                                                     |
|       | سورة الفتح                                                                                                                                                                                            |
| ٦٨    | ٦٤ ﴿ لِلْشَ عَلَى ٱلْأَغْــَىٰ حَرَبُّ وَلَا عَلَى ٱلْأَغْــَرَجِ كَـرَبُّ﴾                                                                                                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۲    | <ul> <li>- ﴿ وَإِن طَآيِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـٰتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَّا ﴾</li> <li>- بوولان طَآيِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـٰتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَّا ﴾</li> </ul> |

|    | سورة المجادلة                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤ | 77- ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ بُوَآذُونَ مَنْ حَاَدَ ٱللَّهَ ﴾ |
|    | سورة الحشر                                                                                           |
| ٩٨ | ٦٧- ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَنْرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ﴾          |
|    | سورة الصف                                                                                            |
| ١٥ | ٦٨- ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتُلُونَ فِي سَبِيبِلِهِۦ صَفًّا﴾                        |
| ١٤ | 79- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا هَلَ ٱذْلُكُو عَلَى تِحِزَةِ ﴾                                |
| 10 | • ٧- ﴿ نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَيَسُولِهِ. وَتُجْهَدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                        |
| 10 | ٧١- ﴿يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوْبِكُو وَيُدْخِلَكُو جَنَّتِ﴾                                              |
| 10 | ٧٢- ﴿ وَأَخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۗ نَصُرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ فَرِيبٌ ﴾                              |
|    | سورة التغابن                                                                                         |
| ۱۷ | ٧٣- ﴿ وَإِن تَمَّقُوا وَتَصْفَحُوا ﴾                                                                 |
| ٧٤ | ٧٤- ﴿ فَأَنْقُواْ اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾                                                        |
|    | سورة الطلاق                                                                                          |
| ٧٤ | ٧٥- ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَنْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا ﴾٠٠٠                                        |
|    | سورة النازعات                                                                                        |
| ٣٦ | ٧٦- ﴿ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَكِّنِ ﴾                                                          |
|    | سورة البينة                                                                                          |
| ٧٣ | ٧٧- ﴿وَمَمَا أَمِرُوٓا ۚ إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾                      |
|    | سورة العصر                                                                                           |
| 40 | ٧٨- ﴿ وَٱلْعَصِّرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسِّرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ۚ ءَامَـنُواۤ﴾               |
|    |                                                                                                      |

# فهرس الأحاديث والآثار

|   | ۱– اسمعوا واطیعوا                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------|
|   | ٢- اغزوا باسم اللَّه في سبيل اللَّه قاتلوا من كفر باللَّه              |
|   | ٣– اغزوا ولا تُغلوا ولّا تغدّروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا          |
|   | ٤- اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم                                 |
|   | ٥- ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم               |
|   | ٦- ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي                              |
|   | ٧- ألا تغلوا ولا تغدُّروا ولا تقتلوا وليدًا ۚ                          |
|   | ٨- الذي يخنق نفسه يخنقها في النار٨                                     |
|   | ٩- أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه                    |
|   | • ١ - إنّ رسول اللَّه يأمرك يقول: لا تقتلن امرأة ولا عسيفًا            |
|   | ١١- أنطلقوا باسم اللَّه وباللَّه وعلى ملة رسولُ اللَّه لا تقتلوا شيخًا |
|   | ١٢- إنما الأعمال بالنيات                                               |
|   | ١٢- إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة                |
|   | ١٤- إني رسول اللَّه ولست أعصيه وهو ناصري                               |
|   | ١٥- بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللَّه                    |
|   | ١٦- تلزُّم جماعة المسلمين وإمامهم٠٠٠                                   |
| , | ١٧– جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم                          |
|   | ١٨ – جهادكن الحج                                                       |
|   | ١٩- الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًّا كان أو فاجرًاالحاشية            |
|   | ٢٠ – الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم          |
|   | ٢١- ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم                                 |
|   | ٢١- رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ                            |
|   | ٢٢- سيخرج قُوم في آخر الزمان سفهاء الأحلام                             |
|   | ٢٤- الصلاة على ميقاتها                                                 |
|   | ٢٥- صالح النبي ﷺ المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء                 |
|   | ٣٦- فأنكر النبي علي قتل النساء والصبيان                                |

| ٧0    | <ul><li>٢٧ فبينما هو كذلك إذ أوحي الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادًا لي</li></ul> |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 44    | ۲۸– ففیهما فجاهد                                                                 |
| 1.4   | ٢٩- فنهى النبي ﷺ عن قتل النساء والصبيان                                          |
| 1.0   | ٣٠- قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ٠٠٠                                               |
| 1 • 9 | ٣١– قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفًا                                           |
| 1.1   | ٣٢- كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار                             |
| 10    | ٣٣- لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية                                             |
| 77    | ٣٤– لكن أفضل الجهاد حج مبرور                                                     |
| ٥٤    | ٣٥– ليخرج من كل رجلين رجل                                                        |
| ٥٤    | ٣٦- لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما                                      |
| 44    | ٣٧– ما من نبي بعثه اللَّه في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون                 |
| 77    | ٣٨- المجاهد من جاهد نفسه في طّاعة اللَّه                                         |
| ٤.    | ٣٩- من أتاكم وأمركم جميع علَّى رجل واحد يريد أن يشق عصاكم                        |
| ۸۳    | • ٤- من أطاعني فقد أطاع اللَّه ومن عصاني فقد عصى اللَّه                          |
| ٤٥    | ٤١ عـ من جهز غَازيًا فقد غَزا١٠٠٠ من جهز غَازيًا فقد غَزا                        |
| ٨٤    | ٤٢- من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية                          |
| **    | ٤٣ من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده                                               |
| 114   | ٤٣- من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد                                           |
| ٣٠    | ٤٤– من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا فهو في سبيل اللَّه                       |
| 27    | ٤٥– من قتل دون ماله فهو شهيد ً                                                   |
| 4.4   | ٤٦- من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة                                            |
| 110   | ٤٧ – من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده                                          |
| 14    | ٤٨ – من مات وِلم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق                       |
| 17.   | ٤٩- من يرد اللَّه به خيرًا يفقهه ٍ في الدين                                      |
| 17    | • ٥– مؤمن مجاهد في سبيل اللَّه بنفسه وماله                                       |
| ٧١    | ٥١- نعم إلا الدين فإُن جبريل قال لي ذلك١٠٠٠                                      |
| 77    | ٥٢- نعم الجهاد الحج٠٠٠                                                           |
| ۸۶    | ٥٢ - نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة                                     |
| ٧٤    | ٥٥- وإذا أم تكم بشرع فأتوا منه ما استطعتم                                        |

| 44  | ٥٥- وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث      |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 14. | ٥٦- والجهاد ماض منذ بعثني اللَّه إلى أن يقاتل أخر أمتي الدجال |
|     | ٥٧- والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلف  |
| ٤٥  | سرية                                                          |
| 10  | هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر        |

\* \* \*

## فهرس الآثار

| ۱۸    | ١– أخرجوا نبيهم، إن للَّه وإنا إلي راجعون                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 • 9 | ٢– ألا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدًا                       |
| 97    | ٣- انطلق عبد اللَّه بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر             |
|       | ٤– إني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة، ولا صبيًّا، ولا كبيرًا هرمًا |
|       | ste ste                                                         |

## فهرس المصادر والمراجع

- 1- الاتحاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه. تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن عيسى بن أصبغ الأزدي القرطبي والمعروف بابن المناصف (ت: ٦٢٠هـ) ضبط نصه وعلق عليه مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازى. ط. الأولى عام ١٤٢٥هـدار مالك.
  - ٢- الأجوبة الأصولية في نقض الأصول الإرهابية ، إعداد خالد بن حامد الشريف .
- ۳- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لعلي بن بلبلان الفارسي (ت٧٣٩هـ) تحقيق الشيخ
   كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى، بيروت دار الكتب العلمية سنة ٧٠٤هـ.
- ٤- أحكام أهل الذمة لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية
   (ت: ١٥٧هـ) تحقيق الدكتور صبحي الصالح. دار العلم للملايين بيروت، ط. الثالثة
   ١٩٨٢م.
- ٥- الأحكام السلطانية والولايات الدينية تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (ت: ٤٥٠هـ). ط. الثالثة ١٣٩٣هـ الناشر شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.
- ٦- أحكام القرآن لابن العربي لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي (ت: ٥٤٣هـ) تحقيق
   محمد عبد القادر عطا . الطبعة الأولى عام ١٤٠٨هـ دار الكتب العلمية بيروت .
- احكام القرآن للجصاص لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت: ٣٧٠هـ)
   طبعة بالأوفست مصورة عن الطبعة الأولى الناشر دار الكتاب العربي بيروت.
- ۸- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية اختارها علاء الدين أبو الحسن البعلى (ت: ۸۰هـ) تحقيق محمد حامد الفقى ، الناشر دار المعرفة بيروت .
- ٩- آداب الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي. للدكتور على بن عبد الرحمن
   الطيار الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية.
- ١- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ.
- 11- إعانة الطالبين لأبي بكر محمود الدمياطي. الطبعة الثانية ١٣٥٦هـ مطبعة مصطفي البابي الحلبي بمصر.
- ١٣ إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم

- الجوزية (ت٧٥١هـ) تحقيق طه عبد الرءوف، طبع بمطابع الإسلام، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة.
- ١٤ الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة
   (ت٥٦٠هـ) الناشر المكتبة السعدية بالرياض.
- ١٥- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت: ٢٠٤هـ) أشرف على الطباعة والتصحيح محمد زهري النجار، دار المعرفة بيروت.
- ١٦- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، دار
   ابن خزيمة الطبعة الأولى عام ١٣١٣هـ.
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت: ٨٨٥هـ) تحقيق محمد حامد الفقي الطبعة الثانية سنة ١٤٠٠هـ الناشر دار إحياء التراث العربي.
- ۱۸- البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي
   (ت: ۹۷۰هـ) الطبعة الثانية ، الناشر دار المعرفة بيروت .
- ۱۹ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني
   (ت: ٥٨٧هـ) الطبعة الثانية عام ١٤٠٢هـ دار الكتاب العربي بيروت.
- ٢٠ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
   (ت: ٥٩٥هـ) مطبوع مع الهداية في تخريج أحاديث البداية تحقيق علي حسن الطويل،
   الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ. عالم الكتب.
- ٢١- البرهان في معرفة عقائد أهل الإيمان، لأبي الفضل منصور السكسكي (ت٦٨٣هـ)
   تحقيق د. بسام علي العموش، ط(١)، ١٤٠٨هـ نشر مكتبة المنار، الأردن.
- ۲۲- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد بن محمد الصاوي
   (ت: ١٤٢١هـ) الناشر دار المعرفة، بيروت عام ١٣٩٨هـ.
- ۲۳ البناية في شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد العيني (ت: ٨٥٥هـ) تصحيح المولوي محمد عمر، الناشر دار الفكر، الطبعة الأولى عام ١٤٠١هـ.
- ٢٤ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (ت: ٧٤٣هـ)
   الطبعة الثانية معادة بالأوفست عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق بمصر سنة
   ١٣١٣هـ الناشر دار الفكر بيروت.
- ٢٥ تحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي (ت: ٥٤٠هـ) الناشر دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى عام ١٤٠٥هـ.

- ٢٦ تفسير ابن كثير المسمى تفسير القرآن العظيم لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير
   القرشى الدمشقى (ت: ٧٧٤هـ) دار الفكر بيروت، ط: عام ١٤٠٧هـ.
- ۲۷- تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي
   (ت: ١٦٥هـ) إعداد وتحقيق خالد بن عبد الرحمن العك، مروان سوار. دار المعرفة بيروت. الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ.
- ٢٨- التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير. تأليف أ.د. سليمان بن عبد الله
   أبا الخيل، قدم له وقرظه الشيخ العلامة الدكتور صالح بن الفوزان الفوزان (ط- الأولى) ١٧٢٧هـ.
  - ٢٩- التلخيص للحافظ أحمد بن عثمان الذهبي (ت: ٧٤٨هـ) مطبوع بذيل المستدرك.
- ٣٠ تهذیب الصحاح لمحمود بن أحمد الزنجاني (ت: ٦٥٦هـ) تحقیق عبد السلام محمد
   هارون وأحمد عبد الغفور عطار، القاهرة، دار المعارف.
- ٣١- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الرحمن محمد أحمد القرطبي (ت: ٦٧١هـ) الطبعة
   الأولى ١٤٠٨هـ دار الكتب العلمية بيروت.
- ٣٢- جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت: ١٣٧٦هـ) طبع عام ١٤١١هـ دار ابن القيم.
- ٣٣- الجهاد وضوابطه الشرعية لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، إعداد وتعليق محمد بن فهد الحصين، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ الناشر مكتبة الرشد.
- ٣٤- حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم لإبراهيم البيجوري، الناشر مطبعة مصطفى البابي بمصر سنة ١٣٧٠هـ.
- ٣٥- حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار» لمحمد أمين بن عمر الدمشقي الشهير بابن عابدين (ت: ١٢٥٢هـ) الطبعة الثانية ١٣٨٦هـ مطبعة مصطفي البابي مصر.
- ٣٦- حاشية ابن القاسم «حاشة الروض المربع على شرح زاد المستقنع» للشيخ عبد الرحمن بن
   محمد بن قاسم العاصمى النجدي (ت: ١٣٩٢هـ) الطبعة الثانية ٥ ١٤هـ.
- ٣٧- حاشية الشرقاوي على التحرير للشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي الشافعي (ت:
   ١٣٢٦هـ) الطبعة الأولى ١٣٦٠هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.
- ٣٨- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، شرح مختصر المزني، لأبي الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (ت: ٤٥٠هـ) تحقيق علي معوض وعادل

- عبد الموجود، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ دار الكتب العلمية بيروت.
- ٣٩- شرح الخرشي على مختصر خليل لمحمد بن عبيد الله علي الخرشي (ت: ١١٠١ه)
   الطبعة الثانية ١٣١٧هـ المطبعة الأميرية بمصر.
- ٤- الدراري المضيَّة شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية لمحمد بن علي الشوكاني (ت: ١٢٥٠هـ) مكتبة التراث الإسلامي، ١٤٠٦هـ.
- 13- الدرر السنية في الأجوبة النجدية لابن القاسم جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة السادسة ١٤١٧ه.
- ٤٢- دليل الطالب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لمرعي بن يوسف الحنبلي (ت:
   ١٠٣٣ هـ) الطبعة الرابعة ١٤٠٠هـ، المكتب الإسلامي.
- ٤٣- الذخيرة لشهاب الدين إدريس القرافي (ت: ٦٨٤هـ) تحقيق الدكتور محمد مجي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٩٩٤م.
- ٤٤ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي (ت: ٧٨٠هـ) الناشر دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
- ٥٤- الرد على الأخنائي لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (ت:
   ٨٢٧هـ) مطبوع بهامش تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية، الناشر الدار العلمية للطباعة والنشر، دلهي، الطبعة الثانية
   ١٤٠٥هـ.
- ٤٦ روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ)
   الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ الناشر المكتب الإسلامي.
- ٤٧- الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي، (ت:
   ١٠٥١هـ) مع حاشية ابن قاسم.
- ٤٨- رياض الصالحين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ) تعليق مصطفي
   محمد عمارة، القاهرة المطبعة الحلبية.
- 29- زاد المعاد في هدي خير العباد، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١ه) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة، ومكتبة المنار الإسلامية، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ.
- ٥- سبل السلام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني (ت: ١١٨٢هـ) تصحيح وتعليق فوزان أحمد زولي، وإبراهيم محمد الجمل الناشر

- دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ.
- ٥١ السراج السالك شرح أسهل المدارك لعثمان بن حسين مري الجعلي. طبعة ١٤٠٢هـ
   الناشر دار الفكر.
- ٥٢ سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت: ٢٧٥هـ) تحقيق محمد فؤاد
   عبد الباقي، الناشر دار الفكر.
- ٥٣ سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: ٢٧٥هـ) تحقيق محمد
   محيى الدين عبد الحميد. الناشر دار الكتب العلمية بيروت.
- ٥٤ سنن التزمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت: ٢٧٩هـ) تحقيق إبراهيم
   عطوة عوفى ، الناشر إحياء التراث العربي بيروت .
- 00- سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، (ت: ٢٥٥ه) طبع بعناية محمد أحمد دهمان، الناشر دار إحياء السنة النبوية.
- ٥٦ سنن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت: ٣٠٣هـ) الناشر دار
   الكتاب العربي بيروت.
- ٥٧- السياسة الشرعية لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، (ت:
   ٨٢٧ه) تحقيق وتعليق سعود بن الخلف الشمري، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ.
- ٥٨- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لمحمد بن علي الشوكاني (ت:
   ١٢٥٠هـ) تحقيق محمد زايد. الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ الناشر دار الكتب العلمية بيروت.
- ٥٩ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لهبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي
   (ت: ١٨٤ه) تحقيق الدكتور حمد بن سعد الغامدي، الناشر دار طيبة.
- •٦- شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي، المصري الحنبلي، (ت: ٧٧٧ه) تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، الناشر مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ
- 71- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك لأحمد بن محمد الدردير (ت: 170- الشرح المطبعة الحلبية بالقاهرة، سنة ١٣٧٢هـ مطبوع مع بلغة السالك.
- 77- شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن محمد بن أبي العز الدمشقي (ت: ٧٩٢هـ) حققه وعلق عليه الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ مؤسسة الرسالة.

٦٣- الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد
 ابن أحمد بن قدامة المقدسي (ت: ٦٨٢هـ) تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن
 التركي، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ هجر للطباعة والنشر.

- 78- الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، الطبعة الأولى 181 هـ مؤسسة أسام للنشر.
- ٦٥- شرح النووي لمسلم، شرح صحيح مسلم لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت:
   ٦٧٦هـ) نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
- 7٦- الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية، حققه وعلق عليه محمد محيى الدين عبد الحميد. دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٦٧- صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦هـ) مع فتح البارى.
- ٦٨- صحيح سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية، الناشر: مكتب.
   التربية العربى لدول الخليج، أشرف على الطبع المكتب الإسلامي.
- ٦٩- صحيح سنن الترمذي لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٩هـ
   الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج. إشراف زهير الشاويش، توزيع المكتب الإسلامي، بيروت.
- ٧٠ صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النسابوري (ت: ٢٦١هـ) مع شرح
   النووي.
- ٧١- ضعيف سنن أبي داود، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. أشرف على استخراجه وطباعته والتعليق عليه زهير الشاويش، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ. المكتب الإسلامي.
- ٧٢- ضوابط الجهاد في السنة النبوية، للدكتور محمد عمر بازمول. بحث مقدم للملتقى
   الذي نظمه قسم التفسير والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة
   الكويت، عام ١٤٢٥هـ.
- ٧٣- العناية على الدراية، لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي (ت: ٨٧٦ هـ) مطبوع بهامش فتح القدير.
- ٧٤ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس
   (ت: ٦١٦هـ) تحقيق د. محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصور. دار الغرب
   الإسلامي، الطبعة الأولى عام ١٤١٥هـ.

- ٧٥- فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة، جمع الشيخ محمد بن حسين القحطاني، طبع شركة دار الأوفياء للإعلان والنشر.
- ٧٦- الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية، جمع وإعداد محمد بن فهد الحصين، تقديم: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. وفضيلة الشيخ: صالح بن الفوزان الفوزان. وفضيلة الشيخ عبد المحسن آل عبيكان. وفضيلة الشيخ: محمد بن حسن آل الشيخ. الطبعة الثانية، ١٤٢٤ه. طبع دار الأخيار، المملكة العربية السعودية، الرياض.
- ٧٧- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، جمع وترتيب أحمد الدويش. الرياض
   رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الطبعة الثالثة. ١٤١٩هـ.
- ٧٨- الفتاوى الهندية للعلامة نظام وجماعة من علماء الهند. الطبعة الثالثة بالأوفست
   ١٣٩٣هـمعادة على الطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٣١٠هـ.
- ٧٩- فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن حجر العسقلاني، (ت: ٨٥٢هـ) قرأ
   أصله وعلق عليه الشيخ عبد العزيز بن باز، ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد
   عبد الباقي، قام بإخراجه وتصحيحه محيى الدين الخطيب، دار المعرفة بيروت.
- ٨٠ فتح الجواد بشرح الإرشاد، لابن حجر الهيتمي (ت٩٧٤هـ) مطبعة مصطفى البابي
   الحلبي، الطبعة الثانية، عام ١٣٩١هـ. القاهرة.
- ٨١- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي الشوكاني
   (ت: ١٢٥٠هـ) الناشر دار الفكر للطباعة والنشر .
- ٨٢ فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري المعروف بابن
   الهمام (ت: ٦٨١هـ)الناشر دار الفكر بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٧هـ.
- ٨٣- الفروسية لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١هـ) تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان. دار الأندلس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- ٨٤ الفروع لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (ت: ٧٦٣هـ) راجعه
   عبد الستار أحمد فرج، عالم الكتب، الطبعة الرابعة ١٤٠٤هـ.
- ۸۵ القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت: ۸۱۷هـ) الطبعة
   الأولى ٢٠٤١هـ، تحقيق مكتب التراث، في مؤسسة الرسالة. بيروت.
- ٨٦ قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي
   (ت: ٧٤١هـ) الناشر دار العلم بيروت، طبع ١٩٧٩م.

- ٨٧- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لأبي عمر عبد اللَّه بن عبد البر (ت: ٤٦٣هـ) تحقيق د. محمد بن محمد الموريتاني. الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
- ۸۸ کشاف القناع علي متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوتي (ت: ١٠٥١هـ) الناشر
   عالم الكتب، طبع عام ١٤٠٣هـ.
- ٨٩- اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (ت:
   ٨٩- اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الكتاب العربي.
- ٩٠ المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي (ت:
   ٨٨٤) الناشر المكتب الإسلامي، طبع ١٤٠١هـ.
- 91- المبسوط لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت: ٤٨٣هـ) طبع دار الدعوة للطباعة والنشر بتركيا، مصورة من طبعة دار السعادة بمصر عام ١٣٢٤هـ.
- ٩٢ المجموع شرح المهذب لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ) الناشر دارالفكر .
- 97- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. مجمع ملك فهد لطباعة المصحف الشريف. تاريخ الطباعة ١٤١٦هـ.
- 98- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز، جمع وإشراف د. محمد الشويعر، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الرياض، الطبعة الثانية ١٤١٦هـ.
- 90- المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت: ٤٥٦هـ) تحقيق لجنة إحياء التراث العربي. الناشر دار الفكر.
- 97- المحرر في الفقه لمجد الدين أبي البركات بن تيمية (ت: ٦٥٢هـ) دار الكتاب العربي.
- 9V- مراجعات فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة، إعداد وحوار د . عبد الله بن محمد الرفاعي . مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ صالح الفوزان وفضيلة الشيخ صالح السدلان . الطبعة الأولى عام ١٤١٤هـ .
- ٩٨- المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت:
   ٥٠٤هـ) الناشر دار الكتب العلمية .
- 99- المسند لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت: ٢٤١هـ) المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٣هـ.
- ١ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف محمد بن علي المقرئ

- الفيومي (ت: ٧٧٠هـ).
- ١٠١ مصنف ابن أبي شيبة لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت: ٢٣٥هـ) حققه وصححه الأستاذ عامر العمري والأعظمي، ونشره مختار أحمد الندوي. الدار السلفية بالهند، طبعة أولى ٢٠٠٧هـ.
- ١٠٢ مصنف عبد الرزاق، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: ٢١١هـ) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر المكتب الإسلامي.
- ١٠٣- المطلع على أبواب المقنع، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي (ت: ٧٠٩هـ)
- ١٠٤ معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت: ٣٩٥هـ) تحقيق
   عبد السلام بن محمد هارون، الطبعة الثانية. المطبعة الحلبية القاهرة، سنة ١٣٨٩هـ.
- ١٠٥ معونة أولي النهى شرح المنتهى لتقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الشهير بابن النجار (ت: ٩٧٢هـ) دراسة وتحقيق د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش،
   دار خضر للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- ١٠٦ المغني شرح مختصر الخرقي لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
   (ت: ٦٢٠هـ) تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح الحلو، الرياض دار عالم الكتب، سنة ١٤١٩هـ.
  - ١٠٧ مغني المحتاج شرح المنهاج، لمحمد الشربيني الخطيب (ت: ٩٧٧هـ).
- ١٠٨ المفاهيم الصحيحة للجهاد في سبيل الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة للدكتور سعيد بن علي وهف القحطاني، مطبعة سفير، توزيع مؤسسة الجريسي، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ.
- 1.9- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر مكتبة النهضة عام ١٣٨٩هـ. القاهرة.
- •۱۱- المقدمات الممهدات لما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: •٥٢ه) تحقيق سعيد أحمد إعراب. الناشر دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- ١١١- المقنع في فقه الإمام أحمد لموفق الدين أبي محمد عبد اللَّه بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت: ٦٢٠هـ).

- ١١٢ الملخص الفقهي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، دار
   العاصمة، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ الطبعة الثانية ١٤١٧هـ.
- ١١٣ الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن أبي بكر الشهرستاني، تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل، دار الفكر للنشر والطباعة بيروت.
- ١١٤ المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، جمع وإعداد عادل
   ابن على أحمد الفريدان، مكتبة الغرباء الأثرية.
  - ١١٥- المنهاج للنووي أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، مطبوع مع مغني المحتاج.
- 117- مواهب الجليل بشرح مختصر خليل، للحطاب أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن، (ت: ٩٥٤هـ) الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بمصر.
- ١١٧ مهمات حول الجهاد، للشيخ عبد الله بن سعد بن محمد أبا حسين، تقديم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
- 11.۸ المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت: 87. م) الناشر مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر.
- ١١٩ نصب الراية لأحاديث الهداية لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي
   (ت: ٧٦٢هـ) مصورة عن الطبعة الأولى عام ١٣٥٧هـ، دار المأمون، القاهرة.
- ١٢٠ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي المصري، (ت: ١٠٠٤هـ) الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- 1۲۱- نواسخ القرآن لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت: ۷۹۰هـ) تحقيق محمد أشرف علي المليباري، الناشر المجلس العلمي لإحياء التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.
- ۱۲۲- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، لمحمد بن علي الشوكاني (ت: ١٢٥٠هـ) الناشر مكتبة دار التراث، القاهرة.
- ١٢٣ الهداية شرح بداية المبتدي لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني (ت: ٥٩٣هـ) شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- 17٤- الوسيط في المذهب لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥ه) حققه وعلق عليه أحمد محمد إبراهيم ومحمد تامر. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى سنة ١٤١٧ه.

## فهرس الموضوعات التفصيلية

| ٧   | ١- المقدمة                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ٧   | ٧- أهمية الموضوع                                                      |
| ٨   | ٣- أسباب آختياره٣                                                     |
| ٩   | ٤- خطة البحث                                                          |
| ١١  | ٥- منهج البحث                                                         |
| ۱۲  | ٣- التمهيد                                                            |
| ۱۲  | أ- مشروعية الجهاد، وفضله                                              |
| 17  | ب- مراحل تشريع جهاد الكفار                                            |
| ۱۷  | المرحلة الأولى: مرحلة الكف عن القتال                                  |
| ۱۷  | المرحلة الثانية: مرحلة الإذن بالقتال من غير أمر به                    |
| ۱۸  | المرحلة الثالثة: مرحلة قتال من قاتل المسلمين، والكف عمن لم يقاتلهم    |
| .,, | المرحلة الرابعة: قتال كل كافر ينشر الكفر ويدعو إليه، حتى يسلم أو يعطي |
| ۱۸  | الجزية كان قل فاقر ينشر المعر ويدفو إليه، عني يسم او يعطي الحجزية     |
|     |                                                                       |
| 19  | ج- بيان أن هذه المراحل ليس شيء منها منسوخًا                           |
| ۲۳  | ٧- الفصل الأول في مفهوم الجهاد وأنواعه وحكمه                          |
| 40  | <ul> <li>٨- المبحث الأول مفهوم الجهاد وأنواعه</li> </ul>              |
| 44  | <ul> <li>٩- المطلب الأول مفهوم الجهاد لغة وشرعًا</li> </ul>           |
| 44  | ·١- المطلب الثاني أنواع الجهاد                                        |
| 40  | ١١- الفرع الأول الجهاد بمعناه العام                                   |
| 40  | ١٢- النوع الأول جهاد النفس                                            |
| ٣٧  | ١٣- النوع الثاني جهاد الشيطان                                         |
| ٣٧  | ١٤- النوع الثالث جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات                    |
| ٣٨  | ١٥- جهاد أهل البدع من الخوارج وغيرهم                                  |
| ٤١  | ۱۶- إخراج بعض الفئات للجهاد عن معناه الصحيح                           |
| ٤٤  | ۱۷– النوع الرابع جهاد الكفار                                          |
| ٤٥  | ١٨- النوع الخامس حهاد المنافقين                                       |
|     |                                                                       |

| ٤٦         | ١٩- الفرع الثاني أنواع الجهاد بمفهومه الخاص                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦         | ۲۰ جهاد الدفع٠٠٠                                                                        |
| ٤٦         | ٧١- جهاد الطلب                                                                          |
| ٤٩         | ٢٢- المبحث الثاني: حكم الجهاد، ومتى يتعين                                               |
| ٥١         | ٣٣- المطلب الأول: حكم الجهاد                                                            |
| ٦.         | ٢٤- المطلب الثاني المواضع التي يكون فيها الجهاد بمعناه الخاص متعينًا                    |
| 73         | ٢٦- الفصل الثاني ضوابط الجهاد وأهدافه                                                   |
| 70         | ٧٧- المبحث الأوُّل ضوابط الجهاد                                                         |
| 77         | ٣٦- المطلب الأول الضوابط المشترطة فيمن يجب عليه الجهاد                                  |
| 77         | ٣٧- الشرط الأول الإسلام                                                                 |
| 77         | ٣٨- الشرط الثاني العقل                                                                  |
| 77         | ٣٩- الشرط الثالث البلوغ                                                                 |
| 77         | • ٤- الشرط الرابع الحرية                                                                |
| 77         | ٤١- الشرط الخامس الذكورة                                                                |
| <b>1</b> 7 | ٤٢- الشرط السادس السلامة من الضرر                                                       |
| 79         | ٤٣- الشرط السابع وجود النفقة                                                            |
| 79         | \$3- ما يلحق بهذه الشروط                                                                |
| 79         | ٤٥- إذن الوالدين المسلمين إن كان الجهاد غير متعين                                       |
| ٧٠         | ٤٦ – إذن الغريم إن كان عليه دين                                                         |
| ٧٢         | ٤٧- المطلب الثاني الضوابط التي تشترط ليكون الجهاد مشروعًا                               |
|            | ٤٨- الفرع الأول: الضوابط التي تشترط في المجاهد المسلم ليكون الجهاد                      |
| ٧٢         | مشروعًامشروعًا هما مشروعًا مشروعًا مشروعًا مشروعًا مساب                                 |
| ٧٣         | ٤٩- أولًا: الإخلاص للَّه تعالى                                                          |
|            | <ul> <li>٥٠ ثانيًا: أن يكون عند المسلمين عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها</li> </ul> |
| ٧٤         | القتالالقتال                                                                            |
| ٧٤         | – اشتراط القدرة وأدلة ذلك                                                               |
| 77         | ٥١- ثالثًا: ألا يترتب على قتال العدو مفسدة أعظم من مفسدة ترك القتال .                   |
|            | ٥٢- رابعًا: أن أمر الجهاد موكول للإمام ومن صلاحياته وهو الذي ينادي به                   |
| ٧٨         | دون غيره وبحب على الرعبة طاعته في ذلك                                                   |

| ٧٩  | ٥٣- خامسًا: أن يكون القتال تحت راية وقيادة شرعية تنظمه                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| ٧٩  | ٥٤ - اتفاق أهل السنة على ذلك، وذكر جملة من النقول عن الأثمة في ذلك        |
|     | ٥٥- الأدلة الدالة على اشتراط إذن الإمام في الجهاد وأن الجهاد لا يشرع إلى  |
| ۸۳  | إذا كان تحت قيادة شرعية                                                   |
| ۸٦  | ٥٦- الإمام الذي تجب طاعته في الجهاد وغيره                                 |
| 4.  | ٥٧- الفرع الثاني: الضوابط التي تشترط فيمن يقاتل من الكفار                 |
| ۹٠  | ٥٨- أصناف الكفار                                                          |
| 97  | ٥٩- أولًا: ألا يكون الكافر المقاتل ذميًّا وأدلة ذلك                       |
| 94  | • ٦٠ من يصح منه عقد الذمة والهدنة وأدلة ذلك                               |
| ٩٤  | ٦١- ثانيًا: أَلَا يكون الكافر المقاتل معاهدًا وأدلة ذلك                   |
| 47  | ٦٢- الأدلة على جواز عقد الهدنة إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك                |
|     | ٦٣- إذا كان بين دولة مسلمة ودولة كافرة عهد وميثاق فاعتدت الدولة الكافرة   |
|     | على دولة أخرى مسلمة فهل للدولة المسلمة أن تنصر أختها المسلمة على          |
| 99  | الكافرة وبينهما عهد وميثاق؟الكافرة وبينهما عهد وميثاق؟                    |
| ۲۰۱ | ٦٤- ثالثًا: ألا يكون الكافر المقاتل مستأمنًا وأدلة ذلك                    |
| ٥٠١ | ٦٥- من الذي يعقد الأمان٠٠٠                                                |
| 1.1 | ٦٦- رابعًا: أن يكون الكافر المقاتل قد بلغته الدعوة وأدلة ذلك              |
|     | ٦٧- خامسًا: أن يكون الكافر المقاتل من أهل القتال، فلا يكون امرأة          |
| ۱۰۷ | ولا صبيًّا ولا شيخًا هرمًا ولا من اعتزل الناس وترك القتال، وأدلة ذلك      |
| 117 | <ul> <li>٦٨- حكم العمليات الانتحارية التي كثرت في العصر الحاضر</li> </ul> |
| 119 | <ul> <li>٦٨- المطلب الثالث ضوابط عامة في الجهاد</li></ul>                 |
| 140 | ٦٩- المبحث الثاني أهداف الجهاد                                            |
| 170 | •٧- أولًا: إعلاء كلمة اللَّه                                              |
| 771 | ٧١- ثانيًا: نصر المظلومين٧١                                               |
| 177 | ٧٢– ثالثًا: رد العدوان وحفظ الإسلام                                       |
|     | ٧٣- أن الجهاد ليِس مقصودًا لذاته وليس غاية وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية     |
| 177 | وهي إعلاء كلمة اللَّه ونصرة دين الإسلام                                   |
|     | ٧٤ ـ الخاتمة وتتضمن أهم النتائج                                           |
|     | ٧٥- الفهارس                                                               |

| الجهاد في الإسلام | (17.)_ |
|-------------------|--------|
|                   |        |

| 144  |                                            | ٧٦- فهرس الآيات القرآنية٧٠   |
|------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 1 24 | ·<br>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٧٧- فهرس الأحاديث النبوية    |
| 127  |                                            | ٧٨- فهرس الآثار              |
| 127  |                                            | ٧٨- فهرس المصادر والمراجع    |
|      |                                            | ٧٩- فهرس الموضوعات التفصيلية |
|      |                                            |                              |

\* \* \*